# 

الأكوره سعاد ماهر كد

دار النظر لجامعة القاهرة

# 

تأليف الد*كتوره سع*اد ماهرهمد

دار النشر لجامعة القاهرة ۱۹۸۹

#### مقسدمتر

من توفيق الله أن هيأ من الأسباب ما أتاح لى أن أعيش بضعة أشهر مع المخلفات النبوية ، استروح نفحاتها المحمدية واستمتع بها ، فقد طلبت إلى وزارة الأوقاف أن أكتب عن المخلفات النبوية الموجودة بمشهد الإمام الحسين ، وعن المصحفين المنسوبين إلى الخليفتين عمان بن عفان وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما والموجودين أيضا بالمشهد الحسينى .

وإنه ليسعدنى أن يكون لى شرف دراسة هذه المخلفات ، فأملاً العين والقلب منها ، بل واليدين ، تيمنا بها حسا ومعى . وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على الاحتفاظ بما يصل إليهم من الآثار النبوية للتبرك بها ، فقد جاء عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بمى ثم دعا أبا طلحة الأنصارى فأعطاه الشعر ، وقال له أقسمه بين الناس . وإنما قسمه ليكون بركة باقية بين أظهرهم وتذكره لهم . وعن ابن أبى الدنيا قال ، إن آخر خطبة خطبها معاوية بن أبى سفيان أوصى فيها ولده يزيد ، إذ دنا أجله ، أن يستودع معه ثو با من ثباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقراضة من شعره وأظفاره ، وأمره أن يستودع القراضة أنفه وفمه وأذنه وعينيه وآن يجعل الثوب مما يلى جلده دون لفافة .

وإن فى وجود هذه المخلفات النبوية فى مسجد الإمام الحسين ، واختيار هذا المسجد ليكون مقرها ومستودعها ، دون غيره من المساجد التى تزخر بها مدينة القاهرة ، ويربو عدد الأثرى منها على سمائة بين مسجد ومشهد ومدرسة وخانقاة ، ما يوحى بأفضليته ومكانته ، وكنى أنه مشهد الحسين سبط الرسول

صلوات الله عليه ، وابن فاطمة البتول رضوان الله عليها . لهذا ولاعتبارات أخرى أثرية وتاريخية رأيت أن يتناول بحثى أيضا مشهد الحسين ، ولكى أحدد الجزء الأثرى من المسجد الحالى ، ولأبين الإضافات والتجديدات التي تمت في عهد الثورة المباركة والتي لم يسبق الكلام عليها .

وإذا جاز الكلام على المسجد ، فمن الواجب أن يتناول صاحب المسجد رضى الله عنه ، كما يتناول موضوع الرأس الشريف ، وهل هو مدفون بهذا المسجد ؛ فإن البلاد الإسلامية كلها تقريبا تزعم أن الرأس مدفون فيها ، حباً في أبى الشهداء ورغبة في أن تصير قبلة زوار أهل البيت الطاهرين وأبنائهم البررة الصالحين .

على التسدي للكتابة عن المخلفات النبوية ، لابدله أن يتناول بالبحث الأماكن التي حفظت فبها ، منذ أن وصلت أرض الكنانة في القرن السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادي) ، حتى استقرت في مثواها الأخير بالمشهد الحسيني . لذلك تناولت في إيجاز وصف ( رباط الآثار ) بأثر النبي ( بمصر القدعة ) وكذا قبة الغوري ( بالغورية بحي الأزهر ) .

وقد بهجت فى بحثى ودراستى للموضوعات السالفة الذكر ، المنهج الأَثرى والتاريخي . وعلى ضوء هذين المنهجين ، استطعت أَن أَصل إلى ترجيح رأَى أَو قول ، أَعتقد أَنه أَقرب ما يكون اتفاقا مع المنطق والواقع .

أما عن دراستى للمخلفات ، فإلى جانب الدراسات التاريخية التى تواترت في كثير من كتب السيرة والمراجع التاريجية ، وأخص بالذكر منها كتاب أحمد تيمور (الآثار النبوية) ، الذي عنى بجمع معظم ما كتب عن بعض هذه المخلفات – إلى جانب هذه الناحية – فقد درستها من الناحية التطبيقية والفنية والتحليلية دراسة استطعت معها أن أصل في كثير منها إلى رأى قاطع أو القول الراجع .

هذا ولا يفوتني أن اذكر بالشكر تلك المعاونة الصادقة التي قدمها لى الشيخ حلمي عرفة شيخ المسجد الحسيني وكذلك الأستاذ عبد الفتاح عيد الذي عنى عناية خاصة بتصوير المخلفات النبوية حتى خرجت في هذه الصورة الواضحة الظاهرة . كذلك أقدم خالص الشكر للاستاذ محمد عدلي أباظه مدير إدارة الهندسة بوزارة الأوقاف للمعلومات القيمه التي أمدنا بها ، الخاصة بالأعمال التي تمت في المسجد الحسيني في عهد الثورة المباركة . كما أخص بالشكر القائمين على معمل التحليل الكيميائي التابع لمصلحة الآثار وعلى رأسهم الدكتور زكى اسكندر مدير المعمل ، والأستاذ عبد اللطيف عرفان وكيل المعمل والأستاذ حافظ شوشه أخصائي النسيج ، وجميع الذين قاموا بفحص وتحليل المخلفات كي نصل إلى رأى علمي قاطع .

أما وزارة الأوقاف وعلى رأسها السيد المهندس أحمد عبده الشرباصى نائب رئيس الوزراء ووزير الأوقاف وشئون الأزهر ، والسيد الأستاذ يوسف عز الدين القرماني وكيل وزارة الأوقاف لشئون الخدمات فإليها يرجع الفضل فى ظهور هذا الكتاب فهى أولاً صاحبة الدعوة لإجراء هذا البحث وإحياء ذكرى هذه المخلفات ، وهى أخيرا صاحبة اليد البيضاء إذ تولت طبع الكتاب على نفقتها فجاء فى هذه الطبعة الفاخرة. وسيكون لهذه اليد الكريمة المحسنة ، أثرها ونفعها وأجرها فان الله لايضيع أجر من أحسن عملا .

وبعد ، فإنى لا أدعى أنى أتيت فى هذا البحث بالقول الفصل ، أو بمالم يأت به الأوائل ، فما أنا إلا رائدة ، أمهد الطريق ، بما وفقت إليه من قول ورأى ، لمن يليني ممن يكتبون فى هذا الموضوع ، والله أسأل أن يهدينا سواء السبيل . الجيزة \_ الهرم فى ربيع الأول سنة ١٣٨٥ .

## مشطامس

الإمام عبد الله الحسين بن على رضى الله عنه اسم ملاً فى عصره وبعده كل مكان فى البلاد العربية والإسلامية وغيرها من المعمورة ، فهو غنى عن التعريف بنسبه الشريف ومكانه من محبة النبى عليه الصلاة والسلام ، وما تحلى به من الفضائل والمناقب وما بذله من جهاد وتضحية فى سبيل العقيدة ورعاية الحق والأنفة من الضيم .

وقد أصبح الحسين بعد مأساة كربلاء سيد الشهداء ورمز الإيمان والفداء وموضع الحب والتقدير والاكبار. وقد بلغ الحسين بنسبه الشريف وخلقه الكريم وورعه وتقواه ورعايته لأحكام الدين، مكانة في قلوب الناس لا تدانيها مكانة ، فغدا محبوب كل فرد ومثله الأعلى في الشجاعة والإيثار والتضحية والفداء، رضى الله عنه وأرضاه.

وإذا كان هذا البحث سيتناول فيا يتناول مشهد الحسين بالقاهرة ، فلابدلى أولا من كلمة عن مكانة صاحب المشهد والأحداث الخطيرة التي مربها .

والإمام الحسين هو ابن على بن أبي طالب رضى الله عنهما ، وابن السيدة البتول فاطمة الزهراء بنت الرسول ، ولد لخمس خلون من شعبان في السنة الرابعة (۱) بعد الهجرة وقيل في السنة الثالثة (۲) ، وسمى حربًا لميل العرب

<sup>(</sup>۱) القرمانى ص ۱۰٦. ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى فى مناقب الحسن والحسين ص ١٤، ، أسد الغابة لابن الأثير ح٢، مقاتل الطالبين لأبى الفرج الأصفهانى ص ١٣٨، المفيد فى الإرشاد فى حجج الله على العباد ص ٢٠٣، الصبان ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) الكافي للكليني ص ٢٣٨ ، رياض الجنان في مشتهي الجنان ص ٢٥٤ .

وكانت مناقبه (۲) رضوان الله عليه حديث العام والخاص في حياته وقد خلدها التاريخ على صفحات الزمان بعد مماته فمن صفاته البارزة الجود ، روى ابن عساكر(١) عن أبي هشام القناد أنه كان يحمل إلى الحسين بالمتاع

<sup>(</sup>١) مسند ابن حبل ص ١٨ . الطرى في الرياض النضرة . أسد الغابة ح ٢ .

<sup>(</sup>٢) نور الأبصار للشبلنجي ص ١٥٢ . المفيد في الإرشاد ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) لقدر حرت كتب سرة الحسن و أفاضت في ذكر مناقبه و فضائله، كالجود والشجاعة والوفاء والفراسة ومكارم أحلاقه و آدابه و علمه و ورعه و تقواه فكان لابد من الإشارة إلى شيء منها : عيون الأخبار لابن قتيبه ج ٣ ص ١٤٠، رسالة في الآداب و الحكم ( طبعة الجوائب )الكامل للمبرد ج ٢ ص ٣٠٣، لواعج الأشجان لحسن بن عبد الكريم الحسيبي ص ١٤ مناقب آل الرسول الفصل السابع ، المحتار لأني أحمد المقرى الأنباري .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبر لابن عساكر ج ٤ ض ٣١٢ .

من البصرة ولعله لا يقوم حتى بهب عامته ، ويقول ابن عساكر (١) ، إن سائلا خرج يتخطى أزقة المدينة حتى أتى باب الحسين فقرع الباب وأنشأ يقول :

لم يخب اليوم من رجاك ومن حرَّك من خلف مابك الحلقه أنت ذو الجود أنت معدنه أبوك قد كان قاتل الفسقه

وكان الحسين واقفًا يصلى فخفف من صلاته وخرج إلى الأَعرابي، فرأَى عليه أثر خُسر وفاقة ، فرجع ونادى بقنبر فأجابه ، لبيك يا ابن رسول الله ، قال ما تبقى معك من نفقتنا ، قال مائتا درهم أمرتنى بتفرقتها في أهل بيتك ، فقال هاتها فقد أتى من هو أحق بها منهم فأخذها وخرج يدفعها إلى الأعرابي . وقد روى أحمد (٢) بن سليان بن على البحراني أن الحسين كان جالسًا في مسجد جده رسول الله ( ﷺ ) بعد وفاة أخيه الحسن عليهما السلام ، وكان عبدالله ابن الزبير جالسًا في ناحيه من المسجد، وعتبة بن أبي سفيان في ناحية أخرى، فجاءً أعرابي على ناقة فعقلها بباب المسجد ودخل ، فوقف على عتبة ابن أبي سفيان فسلم عليه فرد السلام فقال له الاعرابي ، إنى قتلت ابن عم لى وطولبت بالدية فهل لك أن تعطيني شيئًا ، فرفع رأسه إلى غلامه وقال : ادفع إليه مائة درهم . فقال الأعرابي ما أريد إلاَّ الدية تمامًا ، ثم تركه وأتى عبد الله بن الزبير وقال له ما قال لعتبه فقال ابن الزبير لغلامه ادفع إليه مائي درهم ، فقال الأعرابي ما أريد إلا الدية تمامًا ، ثم تركه وأتى الحسين عليه السلام ، فسلم عليه وقال يا ابن رسول الله إنى قتات ابن عم لى وقد طولبت بالدية فهل لك أن تعطيني شيئًا . فقال له : يا أَعرَابي نحن قوم لا نعطى المعروف إِلاَّ على قدر المعرفة ،

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ج ٤ ص ٣٢٣ ، ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) عقد اللآل في مناقب الآل ص ٧٣.

فقال ( الأعرابي ) سل ما تريد فقال له الحسين . يا أعرابي ما النجاة من الهلكة ، قال التوكل على الله عز وجل ، فقال وما الهمة قال الثقة بالله . ثم سأله الحسين غير ذلك وأجاب الأعرابي فأمر له الحسين بعشرة آلاف درهم وقال له هذه لقضاء ديونك وعشرة آلاف درهم أخرى . وقال وهذه تلم بها شعثك وتحسن بها حالك وتنفق منها على عيالك .

وكان الحسين مع جوده الذي امتاز به وكرمه الذي كان مضرب الأمثال لا يجاوز حد السخاء إلى الإسراف والتبذير (١) ، فمن أقواله المألوفة « لاتتكلف مالا تطيق ولا تنفق إلا بقدر ما تستفيد . ويروى أن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب قال له الحسن والحسين عليهما السلام ، إنك أسرفت في بذل المال ، فقال بأبي أنها وأمى ، إن الله عودني أن يتفضل على وعودته أن اتفضل على عباده فأخاف أن أقطع العادة فيقطع عنى المادة .

وكان الحسين شجاعا<sup>(۲)</sup> مقدامًا منذ صباه ، فقد رُوى أن من بين المفاخر التي افتخر بها بنو هاشم على بني أمية قولهم « مَن مثل الحسين بن على عليهما السلام يوم ( ألطف ) ما رأينا مكثورًا قد أفرق من أخوته وأهله وأنصاره أشجع منه ، كان كالليث المحرب يحطم الفرسان حطمًا . ولقد آثر الموت تحت ظلال السيوف حفاظًا على مكانته وكرامته ، وحسبك أنه قاتل مع قلة من أنصاره جيوش يزيد وهو في العراء وفي غير حصن وعلى غير ماء . وقليل ممن عُرفوا

<sup>(</sup>۱) الكامل للمبرد ج ۱ ص ۸۱ . القزويني : عجائب المحلوقات ص ۳۰۷ ، أسرار الحكماء لباقوت المستعصى ص ۵۹ .

 <sup>(</sup>۲) شرح لمج البلاغة لابن أنى الحديد ج ١٥ مجلد ٣ ص ٤٨٢ ، اسعاف الراغبين ص ١٣٤ .
 مطالب السئول في مناقب آل الرسول لابن أبى طلحة ص ٣٩ وكشف الغمة للاربلى .

بالشجاعة بل يكاد لا يوجد منهم من يقدم على ما أقدم عليه الحسين يوم كربلاء .

وقد تواتر في كثير من المراجع<sup>(۱)</sup> أن الحسين كانت له صلوات يؤديها في اليوم والليلة غير الصلوات المفروضة الخمس<sup>(۲)</sup>.

ومن تواضعه ما رواه ابن عساكر<sup>(۱)</sup> أنه مرَّ يومًا بمساكين يأكلون فى الصفة فقالوا الغداء فنزل وقال إن الله لايحب المتكبرين فتغدى معهم، ثم قال لهم قد أُجبتكم فأُجيبونى ، فقالوا نعم فمضى بهم إلى منزله وقال للرباب خادمته ، أخرجى ما كنت تدخرين .

وجاء في مناقب أي حنيفة (١) عن آدابه وآداب أخيه ، أن سبطى رسول الله (الله وجاء في مناقب أي حنيفة الفرات ، إذ نظرا إلى شيخ أعرابي خفَّف الوضوء والصلاة ، فقالا لو قلنا له عن غلطه ربما لا ينقاد إلى الحق ، فقالا له ، نحن شابان وأنت شيخ ربما تكون أعلم بأمر الوضوء والصلاة منا ، فنتوضأ ونصلى عندك ، فإن كان عندنا قصور فعلمنا فتوضيآ وصليا كما رأيا من جدهما (مَنَيْ الله عند الشيخ إلى غلطه وتاب ورجع عنه .

أما عن علم الحسين رضى الله عنه وفضله فتحدثنا المراجع بأن الناس كانوا يقدمون على الحسين وينتفعون بما يُسمع منه ويضبطون ما يروون عنه ، فمن أقواله في الشئون العامة كتابه إلى معاوية الذي جاءً فيه (٥) : « أما بعد فقد

<sup>(</sup>١) أبو الفدا ج ١ ص ٢٠٢ ، منهاج الكرامة ص ١٣٩ ، العقد الفريد لابن عبد ربه ج ٢ ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية لابن تيمية .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبر ج ٤ ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٤) مناقب أبي حنيفة لمحمد بن محمد بن شهاب البزاز الكردي ج ١ ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج ١ ص ٢٨٤ ، اختيار الرجال للطوسي ص ٣٢ .

بلغني كتابك تذكر فيه أنه انتهت إليك عنى أمور أنت لى عنها راغب وأنا بغيرها عنك جدير وأن الحسنات لا يهدى لها ولا يسدد إليها إلاَّ الله تعالى . وأما ما ذكرت أنه رق إليك عنى فإنه رقاه إليك الملاَّقون المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الجمع وكذب الغاوون ، ما أردت لك حربًا ولا عليك خلافًا وإِنَى لأَخشَى الله في ترك ذلك منك ، ومن الأَعذار فيه إِليك وإِلى أُوليائك القاسطين الملحدين ، حزب الظلمة وأولياءِ الشياطين ، ألست القاتل حجر ابن عدى أخا كندة وأصحابه المصلين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم ويستفظعون البدع ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون فى الله لومة لائم ، ثم قتلتهم ظلمًا وعدوانًا من بعد ما أعطيتهم الأَيمان المغلظة والمواثيق المؤكادة جرأة على الله واستخفافًا بعهده . أو لست قاتل عمرو بن الَحمِق صاحب رسول الله (عَبَيْكِينَ ) بعد ما أمنته وأعطيته من العهود ما لو فهمته العضّم لزلت من رؤوس الجبال » « وقلت فيا قلت انظر لنفسك ولديمَك ولأمة محمد ، واتق شق عصا هذه الأمة ، وأن تردهم إلى فتنة ، وإنى لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمة من ولايتك عليها، ولا أعظم نظرا لنفسى ولديني ولأمة محمد (عَيَّلِيْهُ) أَفضل من أَن أَجاهدك ، فإِن فعلت فإِنه قربة إِلى الله وإِن تركته فإِنى استغفر الله لديني وأسأله توفيقه لارشاد أمرى .... إلخ » .

ومن أقواله المأثورة في المواعظ والحكم: «حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم فلا تملوا النعم فتعود نقما ». وقال « صاحب الحاجة لم يكرم وجهه عن سؤالك فاكرم وجهك عن رده "وقال « الحلم زينة والوفاء مروءة والصلة

نعمة والاستكثار صلف والعجلة سفه والسفه ضعف والغلو ورطة ومجالسة أهل الدناءة شر ومجالسة أهل الدناءة شر ومجالسة أهل الفسوق ريبة » وقال رضى الله عنه في خطبة (١) له :.

« أيها الناس نافسوا في المكارم وسارعوا في المغانم واكتسبوا الحمد بالمنح واعلموا أن المعروف يكسب حمدًا ويعقب أجرًا . ومن جاد ساد ومن بخل ذل وإن أجود الناس من أعطى من لا يرجوه وأعف الناس من عفا عن مقدرة ، وأوصل الناس من وصل من قطعه ، ومن أحسن أحسن الله إليه والله يحب المحسنين » .

كذلك تواترت الروايات على أن الحسين كان يقول الشعر وبخاصة في أغراض الحكمة وأنه كان خطيبًا بما أوتى من طلاقة اللسان والفصاحة وحسن البيان .

وقد شهد الحسين مع أبيه موقعة الجمل ثم صفين ثم قتال الخوارج وكانت له في كل منها مواقف مشهودة ، وبتى مع والده حتى قتل . ويؤخذ من سيرة على كرم الله وجهه أن الحسين حين كان معه بالعراق لم ينزل قصر الإمارة بالكوفة ، لأن أمير المؤمنين نفسه لم ينزله حين قدمها من البصرة بعد يوم الجمل في رجب سنة ست وثلاثين . ويقول ابن أبي الحديد (٢) ، إنه دخل الكوفة ومعه أشراف الناس من أهل البصرة وغيرهم فاستقبله أهل الكوفة وفيهم قراؤهم وأشرافهم وقالوا يا أمير المؤمنين أين تنزل ؟ أتنزل القصر ، قال لا ولكني أنزل الرحبة فنزلها . وجاء في طبقات ابن سعد (٢) ، نزل على قال لا ولكني أنزل الرحبة فنزلها . وجاء في طبقات ابن سعد (٢) ، نزل على قال لا ولكني أنزل الرحبة فنزلها . وجاء في طبقات ابن سعد (٢) ، نزل على قال لا ولكني

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب النويري ج ٣ ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة مجلد ١ س ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) الطبقات لمحمد بن سعد ج ٦ ص ٦ ( طبعة ليدن ) .

الكوفة في الرحبة التي يقال لها رحبة على في أخصاص كانت فيها ولم ينزل القصر الذي كانت تنزله الولاة قبله .

وبعد وفاة على بني الحسين مع أخيه الحسن رضوان الله عليهما ، إلى أن أَسلم الأمر إلى معاوية . وكان الحسين غير راضٍ على ما فعله أخوه الحسن من تسليم أمر الخلافة إلى معاوية فلم يوافقه عليه أولا وأشار بالقتال، ولكنه نزل بعد ذلك على رأى أخيه الأكبر ، فقد روى (١)عن عمروبن دينار . قال ابن جعفر « قال لى الحسن إنى رأيت رأيا وإنى أحب أن تتابعني عليه ، قلت ما هو ، قال رأيت أن أعمد إلى المدينة فأنزلها وأخلى ما بين معاوية وبين هذا الحديث . فقد طالت الفتنة وسفكت فيها الدماء ، وقطِّعت الأَّرحام وقطعت السبل وعطلت الفروج ( أَى الثغور ) ، فقال ابن جعفر جزاك الله عن أُمة محمد خيرًا وأَنا معك فبعث إلى الحسين فأَتَاه فقال « أَي أَخِي إِني رأيت رأيا وأُحب أَن تتابعني عليه ، قال ، ما هو فقص عليه الذي قال لابن جعفر ، فقال له الحسين اعيذك بالله أن تكذب عليًا في قبره وتصدق معاوية . فقال الحسن والله ما أردت أمرًا إلا خالفتني إلى غيره والله لقد هممت أن أقذفك إلى بيت فاطينه عليك حتى أقضى أمرى ، فلما رأى الحسين غضبه ، قال ، أنت أكبر ولد على وأنت خليفتي وأمرنا لأمرك تبع فافعل ما بدا لك ، ولم يراجعه الحسين بعدها والتزم طاعته .

ولعمرى أن هذا لمثل كريم يضربه الحسين في آداب الأسرة . ثم خرج(٢)

<sup>(</sup>١) ابن عساكر جـ٤ ص ٢٢١ ، ٢٢٢، البداية والنهاية ص ٢٣٧ ، أسد الغابة جـ٢ ص ١٣٩

<sup>(</sup>۲) تاریخ الأمم والملوك لابن جریر الطبری فی أحداث سنة ٤١ ه ، ابن الاثیر فی أسد الغابة حریر حریر علی المعابق حر

الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر بحشمهم وأثقالهم حتى أتوا الكوفة ثم تحملوا إلى المدينة سنة إحدى وأربعين .

ويقول ابن كثير (١) . إنه صحب رسول الله ( وَ الله أن توفى وهو عنه راض ، ثم كان الصاحب يكره ويعظمه وكذلك عمر وعثمان وصحب إباه وروى عنه وكان معه في مغازيه كلها ، في الجمل وصفين ، وكان معظمًا موقرًا ولم يزل في طاعة أبيه حتى قتل . فلما آلت الخلافة إلى أخيه الحسن وأراد أن يصالح معاوية ، شق ذلك على الحسين فلما استقرت الإمارة لمعاوية كان الحسين يتردد إليه مع أخيه الحسن فكان معاوية يكرمهما إكرامًا زائدًا ، ويقول لهما مرحبًا وأهلا ويعطيهما عطاء جزيلاً ، وقد أطلق لهما في يوم واحد مائتي ألف وقال خذاها ، وأنا ابن هند والله لا يعطيكماها أحد قبلي ولابعدى ، فقال الحسين والله لن تعطى أنت ولا أحد قبلك ولا بعدك رجلين أفضل منا . ولما توفى الحسن كان الحسين يفد إليه ويقدم كل عام عليه .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية

#### خروج الحسين ومقناية

لما تُوفى معاوية سنة ٦٠ ه كان على المدينة الوايد بن سبه بن أبي سفيان . مكة (١) يحيى بن حكم بن صفوان بن أمية ، وعلى البصرة عبيد الله بن زياد وعلى الكوفة النعمان بن بشير الأنصارى ، فكتب يزيد بن معاوية (٢) إلى الوليد بن عتبه ، أما بعد فإن الوليد بن عتبه . أما بعد فإن معاوية كان عبدًا من عباد الله أكرمه الله واستخلفه وخوّله ومكّن له فعاش معاوية كان عبدًا من عباد الله أكرمه الله واستخلفه وخوّله ومكّن له فعاش بقدر ومات بأجل ، فرحمه الله فند عاش محمودًا ومات برًا تقيا والسلام » ثم أضاف الما أما بعد فخذ حسينًا وعبد الله بن عمر وعبد اللهبن الزبير بالبيعة أخذًا شديدًا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام (٢) » فلما قرأ الوليد (والى المدينة ) للحسين كتاب ونعى إليه معاوية ، فقال الحسين إنا الله وإنا ولا أراك تقنع بها منى سرًا قال أجل ، فقال (الحسين ) فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا معهم فكان الأمر واحدًا » . وكان الحسين رضوان الله عليه قد عوًل على ترك المدينة إلى مكة ، كما تركها قبله بليلتين

<sup>(</sup>۱) جاء فی روایة ابن جریر الطبری (تاریخ الطبری) وفی روایة ابن الأثیر (الکامل) أنه کان علی مکة عمرو بن سعید بن العاص

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة في الإمامة والسياسة . أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين ، ابن النعان في الإرشاد ابن الأثير في الكامل ، ابن كثير في البداية والهاية . ابن المام الأنصاري البياسي في الأعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام :

<sup>(</sup>٣) جاء فى كتاب الأخبار الطوال للدينورى أن خطاب يزيد إلى المدينة ذكر فيه اسم عبد الرحمن ابن أبى بكر مع هؤلاء الثلاثة ولكن ابن أبى بكر مات قبل معاوية .

ابن الزبير ، دون مبايعة يزيد ، فخرج منها ومعه جل أهل بيته وأخوته وبنو أخيه . فلما بلغ أهل الكوفة وفاة معاوية وعلموا امتناع الحسين عن بيعة يزيد ونزوله مكة ، اجتمعت الشيعة وكتبوا إليه كتبا جاء فيها « إنه ليس علينا إمام فأُقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق » ثم سرحوا عدة رسل بالكتب إليه. وتلاقت الرسل كلها عند الحسين فكان يقرأ الكتب ويسأل الرسل عن الناس . ولبث في مكة على هذه الحال أربعة أشهر ، ثم دعا ابن عمه مسلم ابن عقيل بن أبي طالب فأمره بالمسير إلى الكوفة ، فإن رأى الناس مجتمعين مستوثقين عجل إليه بذلك ، وكتب إلى أهل الكوفة قبل ذلك كتابًا قال فيه : « أما بعد فقد أتتني كتبكم وفهمت ما ذكرت من محبتكم بقدومي عليكم ، وقد بعثت إليكم أخى وابن عمى وثقتى من أهل بيتى مسلم بن عقيل وأمرته أَن يكتب إِلَى بحالكم وأَمركم ورأيكم ، فإن كتب إِلَى أَنه قد أجمع رأى ملئكم وذوى الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت على به رسلكم وقرأت • في كتبكم ، أقدم عليكم وشيكا إن شاءَ الله. فلعمري ما الإِمام إلاَّ العامل بالكتاب والآخذ بالقسط. والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله والسلام » .

ولما علم يزيد بخبر مسير مسلم بن عقيل إلى الكوفة ، كتب إلى عبيد الله بن زياد وكان واليا وقتئذ على البصرة ، يأمره بالمسير إلى الكوفة وتولى إمارتها وأخذ شيعة الحسين بالشدة وبالقضاء على مسلم بن عقيل ، وكان مسلم قد نزل بالكوفة وتلقى البيعة للحسين من ألوف الناس ، قال عنهم ابن كثير غانية عشر ألفا وقال ابن قتيبة ثلاثون ألفا .

وما أَن قدم ابن زياد إلى الكوفة حتى عمل على تحويل الناس عن مسلم، وسرعان ما قضى عليه وعلى من انضم إليه من أهل الكوفة وبعث برأسه ورؤوس من قتل معه من صحبه إلى يزيد .

وفى اليوم الثامن من ذى الحجة جمع الحسين رأيه على الخروج ، فجاءه عبد الله بن العباس يناشده فى المقام ويعظم عليه القول فى ذم أهل الكوفة وقال له « إنك تأتى قومًا قتلوا أباك وطعنوا أخاك وما أراهم إلا خاذليك » . فقال له «هذه كتبهم معى وهذا كتاب مسلم (١) باجتماعهم ، فقال له ابن عباس ، وإن كنت لابد فاعلا فلا تخرج أحدًا من ولدك ولا حرمك ولا نسائك » .

ولق الفرزدق بن غالب الشاعر . الحسين خارجًا من مكة مع أسيافه وأتراسه فسلم عليه . فسأله « من أنت » قال « امرؤ من العرب » فسأله نبأ الناس فقال الفرزدق عبارته المشهورة « قلوب الناس معك (٢) وسيوفهم مع بنى أميه والقضاء ينزل من الساء والله يفعل ما يشاء » فقال له الحسين صدقت ، لله الأمر والله يفعل ما يشاء .

وبينا الحسين في طريقه إلى الكوفة بلغه نبأ مقتل مسلم؛ فقال له بعض أصاحابه « ننشدك الله ألا رجعت من مكانك ، فإنه ليس لك بالكوفة ناصر بل نتخوف أن يكونوا عليك » فوثب بنو عقيل وقالوا « والله لا نبرح حتى ندرك ثأرنا أو نتذوق ما ذاق مسلم » . فقال الحسين « لا خير في العيش بعد هؤلاء » فقال له بعض أصحابه « إنك والله ما أنت مثل مسلم بن عقيل ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع »

<sup>(</sup>١) قتل مسلم بن عقيل لتسع خلون من ذى الحجة ، أى بعد خروج الحسين من مكة بيوم واحد .

<sup>(</sup>٢) جاء في مُقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفهاني « أن أعرابين لقيا الحسين بالثعلبية من بني أسد فقالا له قلوب الناس معك وسيوفهم عليك .

وقد رأى الحسين بعد ذلك أن يترك لصحبه الخيار فى المضى معه أو الانصراف فخطبهم ومما قاله لهم « ... وقد خذلنا شيعتنا . فمن أحب منكم أن ينصرف فلينصرف ، ليس عليه منا ذمام » فتفرقوا إلا أهل بيته وقليلا ممن تبعوه فى الطريق .

وهكذا انقسم أصحاب الحسين وأهله في أمر خروجه من مكة إلى الكوفة ، فمنهم من رأى أن يقيم حيث هو سيدًا لأهل الحجاز وعلى رأسهم عبد الله ابن العباس ، وأن لا يعتمد على أهل العراق فهم قوم غدر ولم يعملوا على نصرة أبيه وأخيه من قبل . ومنهم من رأى أن أهل العراق هم شيعة على كرم الله وجهه ولا شك في محبتهم وانتصارهم للحسين ، ولكن ليس إلى حد بذل النفس والنفيس في سبيل نشر دعوته ونصرته ، مما يصدق معه القول «قلوب الناس معك وسيوفهم عليك» . ومنهم من أصر على المضى في محاربة يزيد، وجلهم من أهل مسلم بن عقيل للأخذ بشأره رغم نصح بعض أهل الرأى للحسين بالرجوع إلى مكة بعد مقتل مسلم .

ومن هذا نرى أن فريقًا نصح بعدم مخاصمة يزيد بن معاوية ، وفريقًا آخر أصر على مقاتلة يزيد ، والفريق الثالث وقف موقفًا وسطًا . ولكن إذا لوحظ موقف الحسين من تنازل أخيه الحسن عن حقه فى الخلافة لمعاوية ، وأنه قد طلب إليه أن يبايع يزيد بالخلافة ويزيد غير أهل لها ولا يعمل بشروطها ، وأن دعاة يزيد قد أبوا عليه أن ينصرفإنى حيث يشاء إلا بعد التسليم ؛ وهم يعلمون من هو فى شجاعته وإقدامه ومكانته والاعتداد بكرامته ، إذا لوحظ ذلك كان لا مناص من المضى قدمًا فى محاربة يزيد ومواجهة الموت وإباء التسليم أو النزول على حكمهم .

وسار الحسين حتى وصل أو وصلوا به إلى كربلاء ، وتتابع إرسال الجيوش والقواد لقتاله ، والتق الحسين بجيش عبيد الله بقيادة الحر بن يزيد في ألف فارس ، وكانوا يلازمونه ويصدونه عن كل جهة إلا نحو الكوفة مقر أميرهم عبيد الله بن زياد ، فقال يعظهم : «أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من رأى سلطانًا جائرا مستحلا لحرم الله مخالفًا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ، فلم يغيّر ما عليه بفعل ولا بقول كان حقًا على الله أن يدخله مدخله . ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان ، وتركوا طاعة الرحمن ، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالغي وأحلوا حرم الله وحرموا حلاله ، وأنا أحق من غيرى وأنا الحسين بن على وابن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، نفسي مع أنفسكم وأهلي من أهلكم فلكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، نفسي مع أنفسكم وأهلي من أهلكم فلكم بنكير . والمغرور من اغتر بكم ، فحظكم أخطأتم ونصيبكم ضبعتم . . . ومن نكث فإنما ينكث على نفسه وسيغني الله عنكم والسلام » .

وفي اليوم الثاني لنزوله كربلاء جاء عمر بن سعد بن أبي وقاص من الكوفة في أربعة آلاف مقاتل ، موفدًا من عبيد الله بن زياد لقتاله ، ثم انضم إلى جيش المحر بن يزيد . فلما سئل الحسين عما جاء به ، قال رضوان الله عليه : « كتب إلى أهل مصركم هذا أن أقدم عليهم فأما اذكرهوني فإني انصرف عنكم إلى مكة » فكتب عمر إلى ابن زياد بذلك. ثم التي الحسين وعمر مرارا ، فكتب عمر إلى عبيد الله بن زياد « أما بعد فإن الله أطفأ الثائرة وجمع الكلمة فكتب عمر إلى عبيد الله بن زياد « أما بعد فإن الله أطفأ الثائرة وجمع الكلمة وقد أعطاني الحسين أن يرجع إلى المكان الذي أقبل منه ، أو أن نسيره إلى أي

ثغر من الثغور شئنا أو يأتى يزيد أمير المؤمنين فيضع يده فى يده (1) وفى هذا لكم رضاً وللأمة صلاح ». فلما قرأ ابن زياد الكتاب قال هذا كتاب رجل ناصح لأميره مشفق على قومه ، نعم قبلت ، وتصادف أن كان فى مجلسه وقت مجىء كتاب عمر ، شمر بن ذى الجوشن فقام إليه وقال له « أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك وإلى جنبك ، والله لئن رحل من بلادك ولم يضع بده فى بدك ليكونن أولى بالقوة والعزة ولتكونن أولى بالضعف والعجز ، فلا تعطه هذه المنزله ، ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه ، فإن عاقبت كنت ولى العقوبة ، وإن عفوت كان ذلك لك » فما كان من ابن زياد إلا أن أخذ برأى شمر فأرسله بكتاب إلى عمر جاء فيه « . . . . . انظر فإن نزل الحسين وأصحابه على الحكم واستسلموا فابعث بم إلى مسلماً . وإن أبوا فازحف إليهم حى على الحكم واستسلموا فابعث بم إلى مستحقون . فإن قتل الحسين فاوطىء الخبل عمدره وظهره فإنه عاق شاق قاطع ظلوم ، فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع . وإن أنت أبيت فاعتزل جندنا وخل بين شمر بن ذى الجوشن وبين العسكر والسلام » .

وهكذا كانت النتيجة المحتومة . تكاثر الجيش على الحسين وصحبه وكانوا اثنين وثلاثين فارسا وأربعين راجلاً ، وكلهم مشهود له بالشجاعة وسداد الرمى ومضاء الضرب بالسيف، وهم على قلتهم كفء لمبارزة فرسان جيش عبيد الله بن زياد واحدًا بعد واحد لو جرى القتال على سنة المبارزة ؛ ولكنهم

<sup>(</sup>۱) عقب الأستاذ عباس محمود العقاد على ذلك فى كتابه أبو الشهداء بأن الحسين ربما اقترح الذهاب الى يزيد لبرى رأيه ولكنه لم يعدهم أن يبايعه أو يضع يده فى يده لأنه لو قبل ذلك لبايع فى مكانه واستطاع عمر س سعد أن يذهب به إلى وجهته ولأن أصحاب الحسين فى خروجه إلى العراق قد نفوا ما جاء فى ذلك الكتاب ومنهم عقبة بن سمعان . وإنى الأميل إلى هذا الرأى الأسبابه وأضيف اليه أنه يتفق وما فطر عليه الحسين من الاعتداد بشخصيته والاحتفاظ بكرامته ومنزلته

خشوا مغبتها فعدلوا عنها حين صاح فيهم عمر بن الحجاج: أتدرون من تقاتلون ؟ \_ تقاتلون فرسان المصر وقوما مستميتين . لا يبرز إليهم منكم أحد فانهم قليل ... لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم (١) . فرشقوا أصحاب الحسين بالنبل حتى عقروا الخيل وجرحوا الفرسان والرجال .

وقد استشهد كل صحبه رضوان الله عليه ، وانفرد وحده بقتالهم وكان يحمل عليهم فيتفرقون تحرجًا من قتله ، وكل منهم يخشى أن يصاب على يديه حيى صاح فيهم شمر بن ذى الجوشن « ويحكم ماذا تنظرون بالرجل اقتلوه في المهاتكم أمهاتكم ، فحملوا عليه من كل جانب وضربه زُرعة بن شريك التميمى على يده اليسرى فقطعها ، وضربه غيره على عاتقه فخر على وجهه فأخذ يقوم ويكبو وهم يطعنونه بالرماح ويضربونه بالسيف حتى لفظ نفسه الأخير رضوان الله عليه . ووجد بجسده ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة غير الرمية بالنبل والسهام . ونزل سنان بن أنس النخعى (١) فاجتز رأسه ، وفي رواية أخرى أن شمر هو الذى ذبحه واجتز رأسه ثم عمدوا إلى سلب ما كان عليه من كساء فأخذ قميصه اسحاق بن حَيّوه الحضرمي وأخذ سراويله بحر بن كعب وأخذ قيس بن الأشعت قطيفته وهي من خز ، فكان يسمى بعد ، قيس قطيفة ، وأخذ عمامته اخنس بن مرثد الحضرى وأخذ نعليه الأسود الأودى وأخذ سيفه رجل من دارم ، وترك الحسين يكاد يكون عاربًا ، ثم وطأت الخيل جثته كما أمر ابن زياد حتى رضّوا صدره وظهره .

بحسى ما أُوجزت من تلك الأَحداث المؤتمفة التي انتهت بمأْساة كربلاء ،

<sup>(</sup>١) أبو الشهداء للعقاد ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>۲) قال بذلك الطبرى وابن الأثبر .

أحداث تمثلت فيها أبشع الجرائم وأخسها ، لا يأتيها مسلم ولا كافر ولا بر ولا فاجر ، لا يأتيها من يشعر أنه إنسان مهما باغت به بواعث الضغن والتشنى . وقد مضت عليها مئات السنين ولم تمُح آثارها فى الشرق والإسلام . وهى كما قال الفخرى (۱) إنها « شر الطامات ، فلعن الله كل من باشرها ، وأمر بها ، ورضى بشيء منها ، ولا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً ، وجعله من الأحسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا » .

<sup>(</sup>١) الآداب السلطانية ص ١٠٤.

### رأس المحسك بين وقبره

#### ففى أى مكان كان رأْسه فهو ساكن فى القلوب والضمائر ، قاطن فى الأُسرار والخواطر

يكاد يجمع المورّخون وكتاب السيرة على أن جسد الحسين رضوان الله عليه دفن مكان مقتله في كربلاء . وقد جاء في كتاب الإرشاد (۱) ، أنه بعد أن اجتزت الرأس وأخذت إلى ابن زياد بالكوفة ، خرج قوم من بنى أسد كانوا نزولا بالغاضرية إلى الحسين وأصحابه ، فصلوا عليهم ودفنوا الحسين حيث قبره الآن بكربلاء (۱) ، ودفنوا ابنه عليا عند رجله وحفروا للشهداء من أهل بيته وأصحابه حوله ، ودفنوا العباس بن على في موضعه الذي قتل فيه على طريق الغاضرية حيث قبره الآن .

وقال المسعودى في مروج الذهب في خلافة المنتصر بالله «إن آل أبي طالب كانوا في محنة عظيمة قبل خلافته (أي المنتصر) وخوفاً على دمائهم ، قد منعوا زيارة قبر الحسين والغري من أرض الكوفة ، وكذلك مُنع غيرهم من شيعتهم حضور هذه المشاهد، وكان الأمر بذلك من المتوكل سنة ست وثلاثين ومائتين ، وفيها أمر المعروف (بالذيريج) بالمسير إلى قبر الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما ، وهدمه بالمسير إلى قبر الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما ، وهدمه

<sup>(</sup>١) للشيخ المفيد .

<sup>(</sup>٢) جاء فى معجم البلدان لياقوت أن الحائر اسم لموضع قبر الحسين بن على . وقال الفيروز بادى فى القاموس : الحائر هى كربلاء ، أسد الغابة ج ٢ لابن الاثير .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الرواية في المراجع الآتية : وفيات الأعيان ج ١ ص ٤٥٥ لابن خلكان ، طبقات الشافعية ج١ ص ١٦٢ ه ، أبو بكر الحوارزمي الشافعية ج١ ص ١٦٢ للسبكي ، الأخبار الطوال للقرماني حوادث ٢٣٧ ه ، أبو بكر الحوارزمي في كتابة إلى جماعة الشبعة بنيسابور ص ١٣٨ ، أبو الفدا ج ٢ في حوادث سنة ٢٣٦ ه .

ومحو أرضه وإزالة أثره وأن يعاقب من وجد به ، فبذل الرغائب لمن تقدم على هذا القبر ، فكلُّ خشى العقوبة وأحجم ، فتناول (الذيريج) مسحاةً وهدم أعالى قبر الحسين ، فحينئذ أقدم الفعلة فيه وانهم انتهوا إلى الحفرة موضع اللحد فلم يروا فيه أثر رمة ولا غيرها » . ويضيف المسعودى " ولم تزل الأمور على ما ذكرنا إلى أن استخلف المنتصر فأمن الناس وتقدم بالكف عن آل أبي طالب ، وترك البحث عن أخبارهم وأن لا يمنع أحد زيارة الحيرة لقبر الحسين رضى الله عنه ، ولا قبر غيره من آل أبي طالب » .

وقد وصف ابن بطوطه الرحالة الذي عاش في القرن الثامن الهجرى رحلته إلى كربلاء فقال « سافرنا إلى مدينة كربلاء مشهد الحسين بن على عليهما السلام ، وهي مدينة صغيرة تحفها حدائق النخل ويسقيها ماء الفرات ،والروضة المقدسة داخلها وعليها مدرسة عظيمة وزاوية كريمة فيها الطعام للوارد والصادر ، وعلى باب الروضة الحجاب والقوصة لا يدخل أحد إلا عن إذنهم ، فيقبل العتبة الشريفة وهي من الفضة وعلى الضريح المقدس قناديل الذهب والفضة وعلى الأبواب أستار الحرير » .

أما عن رأس الحسين ، فقد كثرت الأقوال وتضاربت الروايات ، واختلفت كتب السيرة في تحديد مكان وجوده ، لذلك رأيت أن أجمع ما استطعت جمعه منها ، وأن أضع المتشابه منها في محموعات ، لعلى استطيع بعد مناقشتها أن أخرج منها بالقول الراجح .

والمراجع على اختلافها تكاد تتفق على أن عبيد الله بن زياد ، عنى بتجهيز على بن الحسين ومن كان معه من الحرم ، ووجه بهم إلى يزيد بن معاوية مع زحر بن قيس وآخرين فساروا حتى قدموا الشام ، ودخلوا على يزيد بن معاوية عمدينة دمشق ومعهم رأس الحسين ، ثم اختلفت بعد ذلك الروايات في موطن

الرأس الشريف . فمنها أن الرأس أعيد إلى الجسد بعد أربعين يومًا ودفن معه بكربلاء ، ومنها أنه دفن بالمدينة ، ومنها أنه دفن عند باب الفراديس بدمشق . وفي رواية أن الرأس دفن بمقابر المسلمين في عهد سلمان بن عبد الملك ، ثم نبش القبر بعد ذلك وأخذ منه الرأس ونقل إلى عسقلان ، ومنها نقل إلى القاهرة في آخر العصر الفاطمي . وتقول رواية إنة نقل إلى مدينة الرقة وأخرى إلى حلب . وقيل أن أبا مسلم الخراساني لما استولى على دمشق نقل الرأس إلى مرو . والأماكن التي ذكرت موطنًا للرأس ثمانية في ثمان مدن هي ، كربلاء والمدينة ودمشق والقاهرة وعسقلان والرقة وحلب ومرو . وسنورد فيما يلى ما ورد في المراجع من الروايات التي تؤيد وجود الرأس في مدينة من المدن الثمان سالفة الذكر ، كما سنورد في الوقت ذاته ما يرد مخالفًا لبعض هذه الروايات .

كربلاءِ: تقول طائفة الشيعة الإمامية وبعض أهل السنة أن رأس الحسين عليه مدفون مع الجسد بكربلاءِ. قال رضى الدين (۱) « فأما رأس الحسين عليه السلام فروى أنه دفن بكربلاءِ مع جسده الشريف. وكان عمل الطائفة (الإمامية) على هذا المعنى المشار إليه » وورد فيا ذكره سبط (۲) ابن الجوزى في أقواله المتعددة عن الرأس قوله: « واختلفوا في الرأس على أقوال أشهرها أنه (أى الرأس) رُد إلى المدينة مع السبايا ثم رُد إلى الجسد بكربلاءِ فدفن معه ، قاله هشام وغيره » ويقول ابن كثير (۱) « فقد اشتهر عند كثير من المتأخرين أنه في مشهد على مكان من ألطف عند نهر كربلاءِ ، فيقال إن

<sup>(</sup>١) رضى الدين بن طاوس في كتاب الملهوف على قتلي الطفوف ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) سبط ابن الجوزى فى كتاب تذكره خواص الأمة ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ج ٨ ص ٢٠٣.

هذا المشهد مبى على قبره فالله أعلم). وقد ذكر ابن جرير وغيره أن موضع قتله عفا أثره حتى لم يطلع أحد على تعينه بخبر . وقد كان أبو نعيم الفضل بن دكين، ينكر على من يزعم أنه يعرف قبر الحسين . وذكر هشام ابن الكلبي أن الماء لما أجرى على قبر الحسين ليمحى أثره نضب الماء بعد أربعين يومًا ، فجاء أعرابي من بني أسد فجعل يأخذ قبصة قبصة ويشمها حتى وقع على قبر الحسين فبكي وقال : بأبي أنت وأمى ، ما كان أطيبك وأطيب تربتك ، ثم أنشأ يقول :

أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه فطيب تراب القبر دل على القبر ويقول سبط بن الجوزى «وفى الجملة فنى أى مكان كان رأسه فهو ساكن فى القلوب والضائر ، قاطن فى الأسرار والخواطر ».

المدينة : جاء في طبقات ابن سعد (١) : « لما وضع الرأس (رأس الحسين ) بين يدى يزيد بن معاوية دمعت عيناه وقال ، ويحكم ، قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين . رحم الله أبا عبد الله ، ثم أمر بالسيدات فأدخلن دار نسائه ، وأمر بتجهيزهن والعناية بهن أحسن عناية ، وأرسل معهن حرسا من ثلاثين فارسا ، حتى وصلن إلى المدينة وبعث معهن بالرأس الشريف إلى عامله بالمدينة عمرو بن سعيد فكفنها ، وأمر بدفنها بالبقيع عند قبر أمه وأخيه ، ويقول ابن كثير (١) : فالمشهور عند أهل التاريخ وأهل السير أنه بعث به

<sup>(</sup>۱) محمد بن سعد فی کتاب الطبقات الکبیر ج ٥ ص ۱۷٦ ، کما وردت هذه الروایة فی المراجع الآتیة : المؤید صاحب حماة فی تاریخه ج ۱ ص ۱۹۱ ، عمر بن الوردی فی تاریخه ج ۱ ص ۱۹۱ ، عمر بن الوردی فی تاریخه ج ۲ ص ۱۷۳ ، وقال کذلك علی بن عبد الملك السمهودی فی وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی ج ۲ ص ۹۲ ، مرآة الجنان ج ۱ ص ۱۳۲ .

<sup>(</sup>Y) البداية والنهاية ج  $\Lambda$  ص (Y)

ابن زياد إلى يزيد بن معاوية ، ومن الناس من أنكر ذلك ، ويعقب ابن كثير على ذلك فيقول « وعندى أن الأول أشهر فالله أعلم » . ثم اختلفوا بعد ذلك في المكان الذى دفن فيه الرأس ، فروى محمد بن سعد «أن يزيد بعث برأس الحسين إلى عمرو بن سعيد نائب المدينة فدفنه عند أمه فى البقيع » .

وممن روى أن الرأس دفن بالمدينة الإمام البخارى (١) ، فقد جاء فى تاريخه وأن رأس الحسين حمل إلى المدينة ودفن بها فى البقيع عند قبر أمه رضى الله عنها » . وقال ابن فضل الله العمرى (٢) : وقد جاء فى أخبار الدولة العباسية ، أنهم حملوا أعظُم الحسين ورأسه إلى المدينة النبوية حتى دفنوه بقبر أخبه الحسن » .

وقد ذكر المسعودى (٢) ، عند الكلام على دفن الحسن بن على ببقيع الفرقد مع أمه ما نصه: « وهناك إلى هذا الوقت (١) رخامة مكتوب عليها ، الحمد لله مبيد الأمم ومحيى الرمم ، هذا قبر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و للم سيدة نساء العالمين ، والحسن بن على بن أبي طالب ، وعلى بن الحسين بن على ، ومحمد بن على وجعفر بن محمد ، رضوان الله عليهم أجمعين » . وقد عقب الأستاذ حسن عبد الوهاب (٥) على هذا النص بقوله « إنه او كان الإمام الحسين معهم لذكر اسمه بينهم » .

<sup>(</sup>۱) نقل ابن عروة الحنبلي في الكواكب الدراري في ترتيب مسند أحمد على أبواب البخاري ، وعن ابن تيميه ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) مسالك الأيصار ج ١ ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الأشراف والتنبيه للمسعودي ص ٣٠١ ، ابن كثير في البداية والنهاية ج ٨ ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>١) ألَّف المسعودي كتابه هذا سنة ٣٤٥ ه.

<sup>(</sup>٥) تاريخ المساجد الأثرية ص ٨٠

دمشق : أما طائفة الشيعة الاسماعيلية وكذا كثير من أهل السنة فتقول بدفن الرأس بدمشق . وممن ذكر ذلك ياسين بن مصطفى الفرضى (۱) قال : « المزارات المشهورة للصحابة بدمشق ونواحيها ، والمشهور منها بتربة باب الفراديس المسماة عرج أبى الدحداح الآن ،مسجد سمى مسجد الرأس داخل باب الفراديس ،فى أصل جدار المحراب لهذا المسجد رأس الشهيد الملك الكامل . وغربى المحراب المذكور فى الجدار طاقة على الطريق يقال إن رأم الحسين رضى الله عنه دفن بها ، ولذا يقال له مشهد الحسين » .

وروى محمد بن قاسم بن يعقوب (٢) « قبر الحسين بن على رضى الله عنهما بكربلاء ورأسه بالشام في مسجد دمشق على رأس اسطوانة ».

وقال ابن فضل الله العمرى<sup>(۱)</sup> وكذا ابن الطولونى ما نصه « وله بدمشق مشهد معروف داخل باب الفراديس وفى خارجه مكان الرأس على ما ذكروا ». وروى الذهبي<sup>(١)</sup> عن أبى كرب قال « كنت فى القوم الذين وثبوا على الوليد بن يزيد وكنت فيمن نهب خزائنهم بدمشق فأخذت سفطا وقلت فيه غنائى ، فركبت فرسا وجعلته بين يدى وخرجت من باب توما ، ففتحته فإذا بحريرة فيها رأس مكتوب عليه ، هذا رأس الحسين ، فحفرت له بسيقى ودفنته ».

وجاء في المقريزي (°) « مكث الرأس مصلوبًا بدمشق ثلاثة أيام ثم انزل

<sup>(</sup>١) النبذة اللطيفة في المزارات الشريفة ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) كتاب روض الأخيار المنتخب من ربيع الإبرار ( المؤلف للسلطان سليم ) ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) مسالك الأبصار ج ١ ص ٢٢٠ ، رسائل تاريخية ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٥) الحطط ج١ ص ٤٣٠ (طبعة بولاق) .

فى خزائن السلاح حتى ولى سليمان بن عبد الملك، فبعث إليه فجى به وقد سحل وبتى عظما أبيض، فجعله فى سفط وطيبه وجعل عليه ثوبا، ودفنه فى مقابر المسلمين، فلما ولى عمر بن عبد العزيز بعث إلى خازن بيت السلاح، أن وجه إلى برأس الحسين بن على . فكتب إليه أن سليمان أخذه وجعله فى سفط وصلى عليه، ودفنه فلما دخلت المسودة (أى الدولة العباسية) سألوا عن موضع الرأس الكريم الشريف، فنبشوه وأخذوه والله أعلم ما صنع به ».

وم. ن ذهب إلى دفن الرأس الشريف بدمشق عيّان مدوخ (۱): اذ جاء في كتابه العدل الشاهد «أن بعض العلماء عمد إلى مكان قديم قريب من باب الفر اديس وشرع في هدمه ليجعله خزانة لحفظ الكتب ؛ فعثر على طاق في الجدار محكم السد بحجر كبير ، مكتوب عليه بالنقش في الحجر؛ ما فهموا منه أن هذا مشهد رأس الإمام الحسين السبط ؛ فرفعوا ذلك إلى والى الشام يومئذ (في العصر العيّاني) ؛ فذهب وزأى ذلك بنفسه ، وأمرهم أن لا يحدثوا في هذا شيئا ثم رفع الأمر إلى السلطان المرحوم عبد المجيد خان ابن السلطان محمود خان ، فصدر أمره العالى بكشف هذا المكان ، بحضور جمهور من العلماء والأمراء ووجوه الناس ؛ فأحضروا إلى الشام ما أمر به السلطان ؛ وكشفوا هذا الحجر الذي عليه الكتابة ، فوجلوا فجوة خالية عن الدفن ، وبعد أن رآها الحاضرون أمر بسدها كما كانت ، ورفع ذلك إلى الرحوم السلطان عبد المجيد خان ؛ فصدر مرسومه العالى بإعمال طوق من الفضة حول الحجر ، وكنت أعلم مقدار زنة النضة ، وأظن أنه سبعة آلاف درهم والله أعلم بالحقيقة » .

<sup>(</sup>١) كتاب العدل الشاهد في تحقيق المشادد ص ١٣٢.

ولما دخل خليل الظاهرى (١) مدينة دمشق سنة ٨٣١ ه قال « المشهد الحسيني بدمشق بصحن المسجد الأموى » .

وذكر ابن أبى الدنيا<sup>(۲)</sup> عن طريق عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن عمر بن صالح (ويقول عنهما ابن كثير – وهما ضعيفان –) أن الرأس لم يزل فى خزانة يزيد بن معاوية حتى توفى ، فأخذ من خزانته فكفن ودفن داخل باب الفراديس من مدينة دمشق . ويقول ابن كثير : ويعرف مكانه بمسجد الرأس اليوم داخل باب الفراديس الثانى .

وذكر ابن عساكر فى تاريخه ، فى ترجمة ريا حاضنة يزيد بن معاوية ، « أن يزيد حين وضع رأس الحسين بين يديه تمثل بشعر ابن الزبعرى يعنى قوله :

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل

قال : ثم نصبه بدمشق ثلاثة أيام ثم وضع فى خزائن السلاح ، حتى كان زمن سليان بن عبد الملك جيء به إليه وقد بتى عظما أبيض ، فكفنه وطيبه وصلى عليه ودفنه فى مقبرة المسلمين ، فلما جاءت المسودة ـ نبشوه وأخذوه معهم . وذكر ابن عساكر أن هذه المرأة بقيت بعد دولة بنى أمية ، وقد جاوزت المائة سنة فالله أعلم » .

حلب : وهناك أقوال ضعيفة تقول بوجود الرأس في حلب ، فقد جاء في تاريخ حلب أن الرأس مدفونة في حلب في وسط جبل جوشن ، وقد بني

<sup>(</sup>١) زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك .

<sup>(</sup>٢) البداية والهاية ج ٨ ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) ابن الشحتة : تاريخ حلب ص ٨٧ .

عليه الملك الصالح ابن الملك العادل نور الدين ، ولكنه لم يذكر متى وكيف جيء بالرأس الشريف .

مرو: وقال المقدسي (۱) عنيد كلامه عن مرو «وعلى فرسخين من مرو يوجد رباط، قالوا إِن فيه رأس الحسين بن على رضى الله عنه . وقد عقب على هذا القول حمر بن أبى المعالى أسعد بن عمار (۲) : «أما قولهم ، إنه (الرأس) فى خزائن بنى أمية إلى أن ظهرت الخلافة العباسية ، وأن أبا مسلم نقله إلى خراسان ، فهذا بعيد جدًا ، لأن أبا مسلم ، لما فتح الشام كان بخراسان ، والذى فتح دمشق هو عبد الله بن على بن العماس ، فكيف يتصور أن ينقله ، أو يمكن من ينقله إلى مولدهم بخراسان . ثم يضيف : «ولو أنه ظفر به فى خزائن بنى أمية لأظهره للناس ليزدادوا لبنى أمية بغضًا ».

عسقلان : أما عن وجود الرأس الشريف بعسقلان ثم نقله منها إلى مصر في عصر الدولة الفاطمية ، فقد كثرت فيه الأقاويل والروايات .

قال الصبان (۲) « واختلفوا في رأس الحسين بعد مسيره إلى الشام إلى أين مار وفي أي موضع استقر ، فذهبت طائفة إلى أن يزيد أمر أن يطاف برأسه الشريف في البلاد ، فطيف به حتى انتهى إلى عسقلان فدفنه أميرها بها . فلما غلب الإفرنج على عسقلان ، افتداه منهم الصالح طلائع وزير الفاطميين بمال جزيل ، ومشى إلى لقائه من عدة مراحل ، ووضعه في كيس حرير أخضر على كرسي من خشب الأبنوس ، وفرش تحته المسك والطيب ، وبني عليه مشهده الحسيني المعروف بالقاهرة قريبًا من خان النظيلي » .

<sup>(</sup>١) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) الفاصل بين الصدق المبين في مقر) زأس الحسين ( عن كتاب تاريخ المساجد الأثرية ) .

<sup>(</sup>٣) اسعاف الراغبين في سيرة المضطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين ص ١٤٣.

وجاء فى طبقات الأولياء للشعرانى عند ذكره الحسين نفس الرواية السابقة إذ يقول « دفنوا رأسه ببلاد المشرق ثم رشا عليها طلائع بن رُزِّيك بثلاثين ألف دينار ونقلها إلى مصر وبنى عليها المشهد الحسينى وخرج هو وعساكره حفاة إلى نحو الصالحية من طريق الشام يتلقون الرأس الشريف ثم وضعه طلائع فى كيس حرير أخضر على كرسى أبنوس وفرشوا تحته المسك والعنبر والطيب قدر وزنه مرارا ».

القاهرة: وقد أيد رواية وجود الرأس الشريف بعسقلان ونقله منها إلى مصر جمهور كبير من المؤرخين والرواة ، منهم ابن ميسر (١) ، والقلقشندى وعلى ابن أبى بكر المشهور بالسايح الهروى وابن إياس ، وسبط الجوزى . وقد أورد تفاصيل هذه الرواية المقريزى (٢) بقوله «فى شعبان سنة إحدى وتسعين وأربعمائة خرج الأفضل ابن أمير الجيوش بعساكره إلى بيت المقدس وبه سكان وابلغارى إبنا أرتق ، فى جماعة من أقاربهما ورجالهما وعساكر كثيرة من الأتراك ، فراسلهما الأفضل يتلمس منهما تسليم القدس إليه بغير حرب ، فلم يجيباه لذلك ، فقاتل البلد ونصب عليها المجانيق وهدم منها جانبا فلم يجدوا بدا من الإذعان له وسلماه إليه ، فخلع عليهما وأطلقهما وعاد فى عساكره وقد ملك القدس ، فدخل عسقلان وكان بها مكان دارس فيه رأس الحسين بن على ابن أبى طالب رضى الله عنهما ، فأخرجه وعطره وحمله فى سفط إلى أجل دار بها . وعمر المشهد فلما تكامل حمل الأفضل الرأس الشريف على صدره وسعى به ماشيا إلى أن أحله مقره » ثم يعود المقريزى فيقول «وقيل إن المشهد بعسقلان

<sup>(</sup>۱) ابن ميسر أخبار مصر ص ۳۸ ، صبح الأعشى للقلقشندى ج ۳ ص ۳۰۱ ، ابن إياس ج ۱ ص ۲۷ ، مرآةالز مان لسبط الجوزى ج۸ص ٤١٣١ ، الإشار ات إلى أماكن الزيار ات للسايح الهروى . (۲) المقريزئ ج ۱ ص ٤٢٧ .

بناه أمير الجيوش بدر الجمالي وكمّله ابنه الأفضل. وكان حمل الرأس إلى القاهرة من عسقلان ووصوله إليها في يوم الأحد ثامن جمادي الآخرة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة، وكان الذي وصل بالرأس من عسقلان الأمير سيف المملكة تميم واليها والقاضي المؤتمن بن مسكين مشارفها، ووصل في القصر يوم الثلاثاء في جمادي الآخرة، وحمل في السرداب إلى قصر الزمرد ثم دفن عند الثلاثاء في جمادي الآخرة، وحمل في السرداب إلى قصر الزمرد ثم دفن عند قبة الديلم بباب دهليز الخِدمة فكان كل من يدخل الخِدمة يقبل الأرض أمام القبر ».

وممن ذهب إلى دفن الرأس الشريف بمشهد القاهرة عثمان مدوخ (١) ، إذ قال « إن الرأس الشريف له ثلاثة مشاهد تزار ، مشهد بدمشق دفن به الرأس أولا ثم مشهد بعسقلان بلد على البحر الأبيض نقل إليه الرأس من دمشق ثم المشهد القاهرى بمصر بين خان الخليلي والجامع الأزهر » .

وجاء فى كتاب مرشد الزوار إلى طريق الأبرار « ذكر بعض العلماء ممن عاصر الفاطميين أن هذا الرأس الذى وضع بهذا المكان يعنى الشهد الذى بالقاهرة ، هو رأس الإمام الحسين رضى الله عنه ، كان بعسقلان ، فلما كان فى أيام الظاهر الفاطمى ، كتب عباس إلى الظاهر (٢) يقول له ، أما بعد فإن فى أيام الظاهر الفاطمى ، كتب عباس إلى الظاهر (١) يقول له ، أما بعد فإن الفرنج أشرفوا على أخذ عسقلان ، وأن بها رأسا يقال إنه رأس الحسين بن على رضى الله عنهما ، فأرسل إليه من تختار ليأخذه ، فبعث إليه مكنون الخادم ف عشارى من عشارى الخدمة فحمل الرأس من عسقلان وأرسى به فى الموضع في عشارى من عشارى الخدمة فحمل الرأس من عسقلان وأرسى به فى الموضع

<sup>(</sup>١) العدل الشاهد في تحقيق المشاهد ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) تولى الحليفة الظاهر ملك مصر بعد أبيه الحليفة الحاكم وتوفى سنة ٤٢٧ وفى ذلك الوقت لم تكن الفرنجة قد بدأت بمحاربة المسلمين فى بلاد الشام بل انهم أتوا إلى بلاد الشام من انطاكية سنة ٤٩٠ فى خلافة المستعلى بن الحليفة المستنصر بن الحليفة الظاهر .

المعروف بالكافورى من الخليج الحاكمى فحمل وادخل إلى القصر واستقر فيه كما هو الآن ، وبنى الظاهر مسجد الفاكهانى (١) ليجعله فيه وبنى طلائع بن رزيك مسجداً بظاهر باب زويله أيضًا وهو المسمى بجامع الصالح ليجعله فيه ثم اجتمع رأيم على أن يجعلوه بالقصر فى قبة تعرف بقبه الديلم وكانت دهليزًا من دهاليز الخدمة ».

وقد سبق أن ذكر المقريزى (٢) وكذا القلقشندى أن الصالح طلائع بنى مسجده لكى يدفن فيه الرأس الشريف ، فلما انتهى منه لم يمكنه الخليفة من ذلك ، وقال لا يكون إلا داخل القصور الزاهرة ، وبنى المشهد الموجود الآن .

وقد جاء في كتاب تاريخ المساجد الأثرية (٢) ، أنه في سنة ١٩٤٥ كشفت بجوار الجهة الشرقية للواجهة البحرية لجامع الصالح بقايا مبان عليها كتابات أثرية منها (ادخلوها بسلام آمنين) ومثل هذه العبارة تكتب عادة على مداخل المدافن ولذلك فإنه يرجح أن تكون هذه البقايا من المشهد الذي بناه الصالح طلائع مجاورًا لمسجده لكي يدفن فيه رأس الحسين.ويستشهد في ذلك بما أورده أبن دقماق (١) عند كلامه عن الصالح طلائع بقوله: « وهو الذي بني جامع الصالح بظاهر باب زويلة وبني مشهد الحسين رضي الله عنه سنة ٥٥٣ ه ».

ويشكك ابن كثير (٠) في وجود الرأس بالقاهرة فيقول « وادعت الطائفة المسمون

<sup>(</sup>۱) منشىء مسجد الفاكهاني هو الخليفة الظافر ابن الخليفة الحافظ ابن الخليفة الآمر ابن الخليفة المستعلى ابن الخليفة المستعلى ابن الخليفة المستعلى ابن الخليفة الطاهر .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ج۲ ص ۲۹۳، صبح الأعشی ج۳ ص ۳۵۱.

<sup>(</sup>٣) حسن عبد الوهاب ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) الجوهر التمن مجلد (١) ص ٤٨.

<sup>(</sup>a) البداية والنهاية ج ٨ ص ٢٠٤

بالفاطميين الذين ملكوا الديار المصرية قبل سنة اربعمائة إلى ما بعد سنة ستين وستائة (١) ، أن رأس الحسين وصل إلى الديار المصرية ودفنوه بها وبنوا عليه المشهد المشهور به بمصر ، والذي يقال له تاج الحسين بعد سنة خمسائة » . ويضيف ابن كثير فيقول « وقد نص غير واحد من أهل العلم على أنه لا أصل لذلك ، وإنما أرادوا أن يروجوا بذلك بطلان ما ادعوه من النسب الشريف ، وهم في ذلك كذبة خونة ، وقد نص على ذلك القاضي الباقلاني وغير واحد من أئمة العلماء في دولتهم في حدود سنة اربعمائة (١) » .

وهناك رواية ضعيفة أوردها السخاوى (٣) تفيد أن الرأس جيء به إلى مصر منذ البداية ، فهو يقول « اختلف المؤرخون فقال بعضهم إن رأس المحدين بالمدينة الشريفة وقال بعضهم كانت ( الرأس ) بمشهد عسقلان فلما أخذتها الفرنجة نقلت إلى هذا المشهد ( يعنى مشهد القاهرة ) والله أعلم بالصواب » ثم يضيف « وقيل ، لما قتل الحسين بن على رضى الله عنهما ، بأرض كربلاء طيف برأسه وسير فى البلاد إلا فى أرض مصر ، فإن أهلها لم يمكنوهم من الدخول على تلك الحالة البشعة ، بل تلقوهم بمدينة الفرما ، وهى أول مدائن مصر وحملوها ( أى الرأس ) فى الهوادج وستروها بالستور وأوسعوا لهم فى الكرامة وأنزلوهم خير الأماكن بمصر وآووهم أمنا وبنوا لموتاهم المشاهد واتخذوها مزارات » . ويكنى لبيان ضعف هذه الرواية أنها لو صحت من أن رأس الحسين على مصر منذ العصر الأموى فى القرن الأول للهجرة ، لما كان هناك

<sup>(</sup>١) حكمت الدولة الفاطمية من سنة ٣٥٨ ه حتى سنة ٥٦٧ ه

<sup>(</sup>٢) فى حدود سنة أربعائة لم تكن الرأس قد نقلت إلى مصر . هذا وعدم الدقة فى التواريخ الى وردت فى هذه الرواية يقلل كثيرا من قيمتها .

<sup>(</sup>٣) خفة الأحباب ص ٦٨ .

داع ولا مقتض لما بذل من جهد ومال لإحضار رأس أخرى من عسقلان والاحتفال عمدمها لدفنها بالقاهرة في العصر الفاطمي في القرن السادس الهجرى.

الرقة: وقد جمع المورّخ سبط الجوزى (١) خمسة أقوال مشهورة عن رأس المحسين (أولها) أنه دفن مع الجسد بكربلاء (ثانيها) أنه دفن بالمدينة عند قبر أمه (ثالثها) أنه دفن بدمشق (رابعها) أنه بمسجد الرقة على الفرات بالمدينة المشهورة، وقال لما أحضر الرأس بين يدى يزيد بن معاوية، قال لأبعثنه إلى آل أبي معيط عن رأس عمّان وكانوا بالرقة فبعثه إليهم فدفنوه في بعض دورهم؛ ثم ادخلت تلك الدار في المسجد الجامع، قال وهو إلى جانب سدرة هناك. (خامسها) أن الخلفاء الفاطميين نقلوه من باب الفراديس إلى عسقلان ثم نقلوه إلى القاهرة وهو فيها وله مشهد عظم يزار.

والجديد في كلام سبط الجوزى وقد انفرد به ، هو وجود الرأس بالرقة ، وهذا قول ضعيف ، ذلك أن مدينة الرقة التي فتحها العرب سنة ١٨ ه على يد قائدهم عياض بن جهمن (١) واستمرت منذ ذلك الوقت خاضعة للحكم الإسلامي ، لم يثبت طوال العصر الأموى أن أحدًا من خلفاء بني أمية بني بها مسجدًا جامعًا كما ذكر سبط الجوزى وأنه أقيم على الدار التي دفن بها الرأس . والثابت أن ما أنشيء في العصر الأموى هو كما ورد في المقدسي وياقوت (١) الحموى ، قصران لهشام بن عبد الملك في مكان يبعد عن الرقة بفرسخ .

وفى عام ١٥٥ ه أسس الخليفة العباسي (١) المنصور مدينة جديدة تقع إلى

<sup>(</sup>١) تذكرة خواص الأمة ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>۲) البلاذري ص ۱۷۳ ، الطري ج ۱ ص ۲۵۷ .

<sup>(</sup>٣) أحسن التقاسيم ص ٧٨ ، معجم البلدان ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) البلاذري ص ١٧٩ ، ياقوت ج ٢ ص ٢٨٠ ، ابن الفقيه ص ١٣٢ .

الغرب من المدينة القديمة سهاها الرفيقة ، وفي شهالها بني المنصور المسجد الجامع ، ولم يذكر أحد من علماء الآثار ، العرب منهم والمستشرقين (١) أنه أقيم على أنقاض دار قديمة أو أن به تصميا لمدفن ما . على أن المدينة القديمة سرعان ما أصبحت خرابًا يبابا وأخذت المدينة الجديدة مكانها كعاصمة للبلاد (٢).

#### \* \* \*

بعد هذا الاستعراض لمعظم ما قيل عن موطن الرأس ، نستطيع أن نناقش هذه الأَقاويل وتلك الزوايات :

فعن القول بوجود الرأس بالمدينة ، فهناك ما ينقضه بدليل مادى ذكره المسعودى (٢) في نقلناه عنه ، وهو أنه كان يوجد حتى القرن الرابع الهجرى رخامة مكتوب عليها العبارة الآتية « الحمد لله مبيد الأمم ومحيى الرمم ، هذا قبر فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) سيدة نساء العالمين والحسن بن على بن أبى طالب وعلى بن الحسين بن على ومحمد بن على وجعفر بن محمد رضوان الله عليهم أجمعين » . فلو أن الرأس كان مدفونا معهم لما أغفل ذكر اسم سيد الشهداء .

أما قول غالبية الشيعة الإمامية الإثنى عشرية بأن الرأس مدفون مع الجسد في كربلاء فقول لا تؤيده مراجعة الحوادث ، فمن المستبعد عقلا أن يعيد يزيد الرأس إلى كربلاء حتى لا يزيد النار اشتعالاً ، وهو يعلم بأنها لا تزال مركزًا لشيعة الحسين والمؤيدين لمذهبه ، هذا بالإضافة إلى ما جاء في أحداث سنة ٢٣٦ ه ، كما تقدم القول من أن الخليفة المتوكل (1) أمر (الذيريج)

Die Reise im Euphrat und Tigris gebiet . Sarre und Herzseld p. 59

Creswell . Early Muslim Architecture Vol. II p, p, 39 45, (Y)

<sup>(</sup>٣) ياقوت ج ٢ ص ٧٣٤ .

<sup>(</sup>٤) أبو الفدا ج٢، طبقات الشافعية للسبكي حـ ٢ ص ٢١٦ ، القرماني حوادث سنة ٢٣٧.

بالمسير إلى قبر الحسين بن على رضوان الله عليهما وهدمه . فتناول الذيريج مسحاة وهدم أعالى قبر الحسين وانتهى هو ومن معه إلى الحفرة وموضع اللحد فلم يروا فيه أثر رمة ولا غيرها » وبعيد أن نتصور أن الرأس قد بلى فى ذلك الوقت المبكر ، إذا لاحظنا أن أرض كربلاء رملية تجتفظ بالعظام لآلاف السنين .

وكذلك القول بوجود الرأس برباط مدينة مرو بخرسان منقوض من أساسه (۱) ، لأن أبا مسلم الخراساني الذي قيل إنه نقل الرأس من دمشق لما استولى عليها وبني عليه الرباط بمرو لم يكن موجودًا بالشام وقت فتحها ، ولأنه من غير المقبول أن يأذن الخليفة عبد الله بن على بن عباس اولاه أبا مسلم بنقل الرأس الشريف لكي يدفنه بمرو ولأن الخليفة نفسه لو ظفر بالرأس ليزدادوا – كما قيل بحق – غضبًا على بني أمية .

وأما القول بأن الرأس وضع أول الأمر في خزائن السلاح عدينة دمشق في رأى أنه أقرب الأقوال إلى القبول ومسايرة للأحداث للأسباب الآتية:

أولا: أن مقتل الحسين حدث خطير وله ما بعده ، ولو طيف بالرأس فى البلاد بقصد التشنى ، كما ورد فى بعض المراجع ، لأدى ذلك من غير شك إلى فتنة بل وليس من المستبعد أن يؤدى إلى خلع يزيد نفسه ، لأن الناس جميعًا ، حتى أولئك المناصرين ليزيد طمعًا فى الكسب المادى ، كانوا يحترمون الحسين ويعظمونه فى حياته ويستعظمون ماحدث له ، ويأسفون على تفريطهم فى نصرته بعد وفاته . يضاف إلى ذلك أن يزيد نفسه ندم على قتله ودمعت عيناه لما وضع الرأس بين يديه وقال ، ويحكم ، قد كنت أرضى من طاعتكم

<sup>(</sup>١) تاريخ المساجد الأثرية لحسن عبد الوهاب ص ٨٠.

بدون قتل الحسين ، رحم الله أبا عبد الله (١) » فكيف مع ذلك يأمر بأن يطاف بالرأس في البلاد!

ثانيا: من مصلحة يزيد أن يحرص لى إخماد فتنة قتل الحسين واقتضى حرصه أن يحتفظ برأسه في مكان أمين وليس هناك مكان أكثر أمنا في الدولة من خزائن السلاح. أما رواية دفن الرأس في دمشق في عصر يزيد فلم يكن من الحكمة في شيء لأنه كان في استطاعة الشيعة أن ينبشوا القبر ليحصلوا على الرأس.

ثالثا : ومن المعقول ومن المرجع أيضا أن يكون الرأس قد ظل فى خزائن السلاح بدمشق حتى ولى سلمان بن عبد الملك سنة ٩٦ ه فحمل الرأس كما ورد فى بعض المراجع فى ثوب وعطره ، ثم صلى عليه ودفنه فى مقابر المسلمين ، أى بعد أن هدأت الفتنة ومضى عليها أكثر من ثلاثين عامًا .

أما الرواية التى تقول بوجود الرأس بعسقلان ، فيوُخذ عليهاأن مرجعا لم يحدد الوقت الذى نقل فيه الرأس إليها ، اللهم إلا تلك الرواية التى تقول بأن الرأس قد طيف به فى البلاد بأمر يزيد، فلما وصل عسقلان دفن هناك . وقد بيّنا فها تقدم منافاة هذه الرواية لواقع الحال واستبعدناأن يصدر ذلك عن يزيد مراعاة لمصلحته الخاصة .

وإذا أسقطنا من حسابنا هذه الرواية فكيف جاء الرأس إلى عسقلان ؟ .
هناك من يقول بأن القبر الذي بناه سليان بن عبد الملك للرأس نُبش بعد
ذلك وأخذ منه الرأس ونقل في وقت ما إلى عسقلان . ونَبش القبر قد يكون

<sup>(</sup>١) مرآة الجنان ج ١ ص ١٣٦ .

صحيحا ؛ لأنه أمر متوقع ولا يبعد حدوثه ؛ ولكن ما السبب في اختيار مدينة عسقلان بالذات لكى تكون مقر الرأس ، وهي مدينة لم تحدثنا كتب التاريخ بأنها كانت مركزًا من مراكز الشيعة ، اللهم إلا إذا أريد أن يكون الرأس في مكان قريب من بيت المقدس من جهة وقريب من الساحل من جهة أخرى ، وهذا يتوافر في موقع عسقلان . وقد يكون من أغراض ناقلي الرأس إلى عسقلان هو إخراجها من المشرق ؛ حيث لاقي الشيعة الشيء الكثير من اضطهاد الأمويين أولاً ثم العباسين ثانيا ، ليمكن نقلها في يسر إلى شال أفريقيا وبلاد المغرب حيث اتجه عدد عظيم من الشيعة .

ومهما يكن من أمر فقد بات في حكم المؤكد أنه لم يكن في القرن الخامس الهجري وجود للرأس في دمشق بل كان في مدينة عسقلان للأسباب الآتية :

أولا: يؤيد وجود الرأس بعسقلان في العصر الفاطمي نص تاريخي منقوش على منبر المشهد الذي أعاد بناءه بدر الجمالي وأكمله ابنه الأفضل في عصر الخليفة المستنصر.

ولما نقل الرأس إلى مصر ، نقل المنبر إلى المشهد الخليلي بالقدس ، والمنبر ما زال موجودًا حتى الآن هناك ، والمنبر من الخشب الجوز التركى الممتاز وقد زخرفت جوانبه وكذا بابه بحشوات خشبية عليها زخارف نباتية وكتابية محفورة حفرًا غائرًا دقيقًا غاية في الإبداع ، أما أسلوب الخط فهو خط كوفي صلب ذو زوايا وتنتهي حروفه القائمة بزخارف نباتية ؛ ولذا فقد أطلق عليه اسم (خط كوفي مزهر)؛ وقد كان هذا الأسلوب من الخط سائدًا في العصر الفاطمي . أما النص الكتابي فقد جاء فيه : « الحمد لله وحده لاشريك اله محمد رسول الله على ولى الله صلى الله عليهما وعلى ذريتهما الطهرة سبحان

من أقام لموالينا الأئمة نسبهما مجدًا رفع راية وأظهر معجزا كل وقت وآية بين . وكان من معجزته تعالى إظهاره رأس مولانا الإمام الشهيد أبى عبد الله الحسين بن على بن أبى طالب صلى الله عليه وعلى جده وأبيه وأهل بيتهم بموضع بعسقلان كان الظالمون ستروه فيه . وإظهاره الآن شرفا لأوليائه الميامين وانشراح صدور شيعته المؤمنين ، ورزق الله فتى مولانا وسيدنا معد أبى تميم الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلى الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطهرين » .

ثانيا : جاء في المقريزى (١) أن المؤرخ ابن المأمون ذكر في حوادث سنة ١٦٥ ه أن الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله أمر باهداء قنديل من ذهب وآخر من فضة إلى مشهد الحسين بعسقلان وأهدى إليه الوزير المأمون قنديلا ذهبيًا له سلسلة فضية .

ثالثا: لو كان الرأس موجودًا في مكان آخر غير عسقلان سواء في الشام أو خارجها لما عز على خلفاء الدولة الفاطمية الوصول إليه ، وهم كما نعلم من الشيعة الاساعيلية ، وقوت الدينية تعتمد في أكثر ما تعتمد على نسبهم لفاطمة الزهراء . أما قوت السياسية فقد فاقت قوة الدولة العباسية ، إذ امتدت الدولة الفاطمية من مصر وبلاد الشام والحجاز واليمن شرقًا إلى شمال أفريقيا وبلاد المغرب غربًا ، بل إنه حدث في عهد الخليفة المستنصر أن نادى البساسيري أحد أعوانهم من الشيعة بسقوط الدولة العباسية في بغداد (۱) والبصرة وواسط وجميع الأعمال وذكر اسم الخليفة المستنصر الفاطمي على منابرها في خطبة الجمعة ، وفي هذا أكبر شاهد على تلك القوة .

<sup>(</sup>۱) المقریزی ج ۱ ص ۴۰۸.

<sup>(</sup>۲) المقریزی ج ۲ ص ۱۷۱ .

رابعًا: ما ذكره عثمان مدوخ فى كتاب العدل الشاهد فى القرن (١٩م) ، من العثور بالقرب من باب الفراديس على طاق مسدود بحجر عليه كتابة تفيد أنه مشهد الحسين ، فلما رفع الحجر وجدت الفجوة خالية من الدفن ، مما يؤيد نقل الرأس منها .

خامسا : جاء فى المقريزى (۱) ، « وبنى طلائع مسجدًا لها (يعنى الرأس ) خارج باب زويله من جهة الدرب الأحمر وهو المعروف بجامع الصالح طلائع الآن ، وكشف الحجب عن تلك الذخيرة النبوية فوجد ، دمها لم يجف ووجد لها رائحة أطيب من رائحة المسك ، فغسلها فى المسجد المذكور على ألواح من خشب » . وجاء فى الببلاوى (۱) « بأعلى حائط مسجد الصالح طلائع ألواح الآن يقال إنها هى الى كان عليها الغسل » . ومهما يكن فى رواية المقريزى من سرد أسطورى ، فمما لا شك فيه ، أنه قد أحضرت إلى القاهرة رأس ، وليس من المستبعد أن تكون قد غسلت فى مسجد الصالح طلائع ، ويؤيد هذه الرواية ما كشفت عنه الحفائر التى أجريت سنة ١٩٤٥ ، من وجود مبان بجوار الجهة الشرقية للواجهة البحرية لجامع الصالح طلائع عليها كتابات بجوار الجهة الشرقية للواجهة البحرية لجامع الصالح طلائع عليها كتابات من منها ( ادخلوها بسلام آمنين ) ومثل هذه العبارة تكتب عادة على مداخل المدافن ، ولذلك فانه من المرجح أن تكون هذه الكتابات من بقايا المشهد الذي بناه الصالح طلائع مجاورا لمسجده لكى يدفن فيه رأس الحسين كما ذكر ابن دقماق .

<sup>(</sup>۱) المقريزي ج.٢ ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الحسيني للببلاوي ص ١٧ ( مطبعة التقدم العلمية سنة ١٣٢٤ هـ).

سادسا : جاء في كتاب العدل الشاهد (۱) في تحقيق المشاهد (۱ أن المرحوم (۲) عبد الرحمن كتخدا الفزدغلي ، لما أراد توسيع المسجد المجاور للمشهد الشريف قيل له إن هذا المشهد لم يثبت فيه دفن ، فأراد تحقيق ذلك فكشف المشهد الشريف بمحضر من الناس ونزل فيه الأستاذ الجوهري الشافعي والأستاذ الشيخ اللّوي المالكي وكانا من كبار العلماء العاملين وشاهدا ما بداخل البرزخ ثم ظهرا وأخبرا بما شاهداه ، وهو كرسي من الخشب الساج عليه طشت من ذهب فوقه ستارة من الحرير الأخضر تحتها كيس من الحرير الأخضر الرقيق داخله الرأس الشريف فانبني على إخبارهم تحقيق هذا المشهد وبني المسجد وأوقف عليه أوقافًا يصرف على المسجد من ربعها » .

### \* \* \*

مما تقدم نستطيع أن نقول بوجود رأس بمشهد عسقلان ، ومن المرجح أن يكون هو رأس الحسين رضوان الله عليه ، ونستطيع أن نؤكد فى ثقة وإطمئنان بأن هذا الرأس قد نقل إلى مشهد الحسين بالقاهرة .

هذا ولا أجد في هذا المقام خيرًا من العبارة التي جاءت في المقريزي (٢) اختم بها موضوع الرأس الشريف: « ولحفظة الآثار وأصحاب الحديث ونقلة الأخبار، ماإذا طولع وقف منه على المسطور وعلم منه ما هو غير المشهور، وإنما هذه البركات مشاهدة مرئية وهي بصحة الدعوى ملية والعمل بالنية » أو كما قال سبط الجوزي، فني أي مكان كان رأس الحسين أو جسده فهو ساكن في القلوب والضائر قاطن في الأسرار والخواطر.

<sup>(</sup>١) العدل الشاهد في تحقيق المشاهد لعبَّان مدوخ ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) لقد عمر كتخدا المشهد سنة ١١٧٥ هـ الحطط التوفيقية .

<sup>(</sup>٣) المقريزى ج ٢ ص ٢٨٥ .

# المشطار حسك ينى بالقاهرة

نقلت رأس الحسين رضوان الله عليه من عسقلان إلى القاهرة كما يقول المقريزى \_ في يوم الأحد ثامن جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وخمسايه الموافق ( ٣١ أغسطس سنة ١١٥٣ م ) وكان الذى وصل بالرأس من عسقلان الأمير سيف المملكة تميم واليها ، وحضر في القصر يوم الثلاثاء العاشر من «فقدم الآخر المذكور ( الموافق ٢ سبتمبر سنة ١١٥٣ ) . ويضيف المقريزى : «فقدم به ( الرأس ) الاستاذ مكنون في عشارى من عشاريات الخدمة وأنزل به إلى الكافورى ( حديقة ) ثم حمل في السرداب إلى قصر الزمرد ثم دفن عند قبة الديلم بباب دهليز الخدمة » . ويضيف ابن عبد الظاهر « أن طلائع ابن رزيك بني جامعه خارج باب زويلة ليدفنه ( الرأس ) به ويفوز بهذا الفخار فغلبه أهل القصر على ذلك وقالوا لا يكون ذلك إلا عندنا فعملوا إلى هذا المكان وبنوه له ونقلوا الرخام إليه وذلك في خلافة الفائز على يد طلائع في سنة تسع وأربعين وخمسائة ( سنة ١١٥٤ م ) » . يفهم من هذين النصين أن الرأس بقي عامًا مدفونًا في قصر الزمرد ، حتى أنشئت له خصيصًا قبة ( هي المشهد الحالى ) وذلك سنة ٤٥٥ ه .

ولما جاءت الدولة الأيوبية جعل صلاح الدين بالمشهد حلقة تدريس وفقهاء وفوضها للفقيه البهاء الدمشق ، وكان يجلس للتدريس كما جاء في المقريزي عند المحراب الذي يقع الضريح خلفه . ولما تولى الوزارة معين الدين حسين ابن شيخ الشيوخ بن حموية في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب بني ايوانًا

للتدريس فقد جاء قى المقريزى « ولما وزر معين الدين بن حموية ورد إليه أمر هذا المشهد ، جمع من أوقافه ما بنى به ايوان التدريس الآن ـ يعنى عصر المقريزى (القرن التاسع الهجرى) ـ وبيوت الفقهاء اللوية خاصة ».

وإني أُوبِّيد الرأى الذي ذهب إليه الأستاذ حسن عبد الوهاب من اعتباره المسجد الحالى حلُّ محل المدرسة التي بنيت في العصر الأيوبي. وقد أعطانا الرحالة ابن جبير الذي زار مصر في العصر الأيوبي سنة ٧٧٥ هـ ( سنة ١١٨٤ م ) وصفًا شاملاً دتيقًا للقبة والمدرسة جاءَ فيه «فمن ذلك المشهد العظيم الشأن الذي مدينة القاهرة حيث رأس الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما . وهو في تابوت من فضة مدفون تحت الأرض . قد بني عليه بنيان حفيل يقصر الوصف عنه ، ولا يحيط الإدراك به ، مجلل بأنواع الديباج ، محفوف بأمثال العمد الكبار شمعا أبيض ومنه ما هو دون ذلك ، قد وضع أكثره في أتوار فضة خالصة ومنها مذهبة . وعلقت عليه قناديل فضة ، وحف أعلاه كاه بأمثال التفافيح ذهبا في مصنع شبيه الروضة يقيد الأبصار حسنًا وجمالًا . فيه من أنواع الرخام المجزع الغريب الصنعة البديع الترصيع مما لا يتخيله المتخيلون . والمدخل إلى هذه الروضة على مسجد على مثالها في التأنق والغرابة ، وحيطانه كلها رخام على الصفة المذكورة ، وعن يمين الروضة المذكورة وشمالها وهما أيضا على تلك الصفة بعينها ، والأستار البديعة الصنعة من الديباج معلقة على الجميع ».

وفى العصر الأيوبى انشأ أبو القاسم بن يحيى بن ناصر السكرى المعروف بالزرزور منارة على باب المشهد سنة ٦٣٤ هـ (١٢٣٦م). وهي منارة مليئة بالزخارف الجصية والنقوش البديعة ، وهي تعلو الباب الأخضر وقد تهدم

معظمها ولم يبق منها إلا القاعدة المربعة وعليها لوحتان تأسيسيتان ونص الأولى: «الشيخ الصالح المرحوم أبو القاسم بن يحيى المعروف بالزرزور ابتغاء وجه الله ورجاء ثوابه . وكان تمامها على يدى ولده محمد سنة ثلاثة وثلاثين وست مائة عفا الله عنه » . ونص الثانية «بسم الله الرحمن الرحم الذى أوصى بإنشاء هذه المئذنة المباركة على باب مشهد السيد الحسين تقربًا إلى الله ورفعًا لمنار الإسلام الحاج إلى بيت الله أبو القاسم بن يحيى بن ناصر السكرى المعروف بالزرزور ، تقبل الله منه . وكان المباشر بعمارتها ولده لصلبه الأصغر الذى أنفق عليها من ماله بقية عمارتها خارجًا عما أوصى به والده المذكور . وكان فراغها في شهر شوال سنة أربع وثلاثين وسهايه » (انظر لوحة رقم ١) . وقد احترق في شهر شوال سنة أربع وثلاثين وسهايه » (انظر لوحة رقم ١) . وقد احترق الحريق كما يرويه المقريزى وأبو المحاسن «أن أحد خزان الشمع دخل ليأخذ شيئًا فسقطت منه شعلة فوقف الأمير جمال الدين نائب الملك الصالح بنضمه حتى طفيء » .

وقد قام بترميمه بعد هذا الحريق القاضى الفاضل عبد الرحيم البيسانى ووسعه والحق به ساقية وميضاًة ووقف عليه أراضى خارج الحسنية قريب المخندق . وفى العصر المملوكى سنة اثنتين وستين وستائة رفع إلى الملك الظاهر ركن الدين بيبرس قضية موضوعها ، أن مسجدًا على باب مشهد الحسين رضى الله عنه وإلى جانبه مكان من حقوق القصر بيع وحمل ثمنه للديوان وهو ستة آلاف درهم ، فأمر السلطان برد الدراهم وأبقى الجميع للمسجد ، فاتسع نطاقه وزاد رونقا وبهاء عما صرف عليه من تلك الأموال . وفى عهد الملك الناصر محمد ابن قلاوون أمر بتوسيع المسجد وذلك ببناء إيوان وبيوت للفقهاء العلوية وكان ذلك عام أربعة وثمانين وستهاية .

وفي العصر العثماني أمر السلطان سليمان خان بتوسيع المسجد وذلك لما رآه من الإِقبال العظيم من المصلين والزائرين . كذلك عنى الوالى العثماني السيد محمد باشا الشريف الذي ولي مصر في سنة ١٠٠٤ ه إلى سنة ١٠٠٦ ه ، بترميم المشهد وإصلاح زخارفه ، أما الأمير حسن كتخدا عربان الجلني فإنه وسع المشهد وزاد في مساحته وصنع له تابوتًا من أبنوس مطعم بالصدف والعاج وجعل عليه سترا من الحرير المزركش ، نقله إليه في احتفال كبير ، ويصف الجبرتي ذلك الاحتفال فيقول: ولما تمموا صناعته وضعه على قفص من جريد وحمله أربعة رجال وعلى جوانبه الأربع أربعة عساكر من الفضة المطلية بالذهب ومشت أمامه طائفة الرفاعية بطبولهم وأعلامهم وبين أيديم المباخر الفضية وبخور العود والعنبر وقماقم ماءِ الورد يرشونه على الناس وساروا بهذه الهيئة حيى وصلوا المشهد الشريف ووضعوا ذلك الستر على المقام » . وأما الأمير عبداارحمن كتخدا فقد قام بإصلاحات كثيرة ، فني سنة ١١٧٥ ه أعاد بناء المسجد وعمل به صهريجًا وحنفية بفسحة وأضاف إليه إيوانين ، كما رتب اسدنته والقائمين عليه مرنبات كثيرة ظل معمولا بها حتى سنة ١٢٠٦ ه حيث أصبحت أوقاف المسجد تحت نظارة السيد محمد أبي الأنوار الوفائي ، فألحق بالمسجد ضررًا كبيرًا . ويقول الجبرتي في ترجمة المذكور ، إن أبا الأنوار كان له دار بجوار المسجد ولوجودها قبالة الميضأة والمراحيض كان يتضرر من سكناها فعزم على إبطال دورة المياه من تلك الجهة ، فاشترى دارًا قبلي المسجد وأدخل منها جانبًا فيه عقدار باكية ورفعها درجة ليميز الحديث من العتيق وجعل به محرابًا وأَنشأ فما بتي من الدار الميضأة والمراحيض وفتح لها بابا من داخل المسجد وأبطل الدورة القدمة لانحراف مزاجه منها وتأذيه من رائحتها .

وتحول عبور الناس إلى الحديثة من داخل المسجد، ولم تمض أيام قلائل حتى أضرت الروائح الكريمة بمن في المسجد من المصلين والزائرين، وظهرت بالمسجد أقدار البلل من أرجل الأوباش لقربها منه ، فلغط الناس وشنوا الغارة وشنوا القاله ، ولم يحضر في أوقات الصلاة من أتراك خان الخليلي والتجار أحد ، ثم قاموا قومة واحدة وأغلقوا الباب وأبطلوا تلك الميضاة والمراحيض الحديثة بالقوة ومنعوا الناس من الدخول وساعدهم المنصفون من أجناسهم ، فاضطر بو الأنوار - كما يقول الجبرتي - إلى إعادة الميضاة القديمة كما كانت وجعل الحديثة مربطًا للحمير يستغل اجرته بعد أن أزالها ومحا أثرها » .

ولما قدم مصر السلطان عبد العزيز سنة ١٢٧٩ه وزار المقام الحسيني الشريف، أمر الخديو اسماعيل بعمارته وتشييده على أتم شكل وأحسن نظام ، وقد استغرقت هذه العملية عشر سنوات إذ تمت سنة ١٢٩٠ ه. وقد أسهب على مبارك في خططه في وصف الإنشاءات التي قام بها الخديو اسماعيل (ولم يذكر أنها تنفيذًا لأمر السلطان عبد العزيز ) فقد قال «وفرش بالفرش النفيسة وتنويره بالشموع والزيوت الطيبة (والأنفاس الغازية ) في قناديل البلور ورتبوا له فوق الكفاية من الأئمة والمؤذنين والمبلغين والبوابين والفراشين والكناسين والوقادين والسقايين ونحو ذلك ووقفوا عليه أوقافًا جمة يبلغ إيرادها نحو الألف جنيه في السنة » ويستطرد على مبارك في بيان مدى الاهتمام بالمسجد الشريف فيقول «لما رأى أهميته وازدحام الناس عليه وضيقه المحمير حتى تزدحم أبوابه وطرقه فيضر ذلك بالمارة خصوصا في المواسم ، والحمير حتى تزدحم أبوابه وطرقه فيضر ذلك بالمارة خصوصا في المواسم ،

وصل إلى تلول البرقية ، . وكان على مبارك هو الذي قام بعملية الرسم إذ يقول " وندبني لعمل رسم للجامع يكون به وإفيا بمقصده الحسن ، فبذلت الهمة في ذلك وعملت له الرسم اللائق بعظم شأنه بحيث لو وضع عليه لكان مبراً من العيوب مع الاتساع العظيم داخلا وخارجا ، إذ جعلته منفصلا من كل جهة من المساكن بشوارع وميادين رحيبة . وجعلت شكله قائم الزوايا وجعلت حده الأمن بحذاء جدار القبة الأيسر بالنسبة للمصلى فيها بحيث يكون الجداران واحدا ، وحدُّه الأيسر نهاية الحد الأيسر للصحن الذي به الحنفية الآن ويصير هذا الصحن من ضمن الجامع ، وحدَّه الذي به المحراب والمنبر يكون بحذاء جدار القبة الذي به محرابها بحيث يكون الجداران واحدًا ، والحد الرابع الذي يلى خان الخليلي هو الذي له الآن . وجعلت الصحن والحنفية عن عين الجدار الأمن أعنى في محل الإيوان القديم بجوار عمارة العناني وتكون عن بمين ذلك المطهرة والاخلية والساقية بحيث يوخذ لها بعض من عمارة العناني ، فيكون الجامع آمنا من انعكاس روائح الأُخلية إليه كما هو الشأن في وضع الأُخلية ، وفي هذا الرسم صار الضريح الشريف خارجًا من الجامع في الزاوية التي عن بمين المحراب داخلا في الصحن من جهته اليسرى. وجعلت للضريح بابًا إلى الجامع وبابًا إلى الصحن وبابًا إلى شارع الباب الأخضر لزيارة النساءُ . وجعلت سعة الشارع في غربية وشرقية نحو ثلاثين مترًا وفي بحرية نحو أربعين ». أما الذي قام بتنفيذ المشروع فيكان راتب باشا إذ كان ناظر الأوقاف يومئذ . فقد تسرع في بناء المسجد جميع، ما عدا القبة والضريح الشريف وتم البناءَ سنة ١٢٩٠ ه ، أما المنارة فقد تمت سنة ١٢٩٥ ه . غير أن راتب باشا لم يلتزم برسم على مبارك ، ولذلك فإنه انتقده نقدًا لاذعًا

\_ وهو محق في ذلك إذ يقول: إن راتب باشا بني الجامع غير قائم الزوايا ، فإن ضلعه الأعمن قصير عن ضلعه الأيسر وكذا الضلعان الآخران غير متساويين بحيث أوجب ذلك وضع الأساطين منحرفة بحيث لو وافقتها صفوف المصلين كما هو العادة لانحرفوا عن القبلة ولو سامتوا القبلة كما هو المطلوب لقطعوا صفوف الأساطين ، وصار الجامع مع سعته وارتفاعه غير مستوف لحقه من النور والهواء لسوء رسم الأبواب والشبابيك وعدم أخذها حقها من الارتفاع والاتساع مع قلتها وقلة الملاقف » وقد تكلفت هذه العمارة \_ على حد قول على مبارك \_ تسعا وسبعين ألف جنيه صرفت من خزينة الأوقاف ، هذا عدا ما تبرع به الامراء وعلية القوم ، فقد احضرت له العمد الرخام من القسطنطينية وثلاثة أبواب مبنية من الرخام الأبيض جهة خان الخليلي ، ومثلها الباب الأخضر الذي بجوار القبة . وبالجامع منبر خشبي بديع مطلى بطلاءِ مذهب ، وهو في الأُصل منبر جامع أُزبك الذي كان عند العتبة الخضراء فلما تخرب المسجد نقل إلى مشهد الحسين . وفي مؤخرة المسجد دكة تبليغ كبيرة ، أما صحن الجامع فيحتوى على أربعة وأربعين عمودًا عليها بوائك حاملة للسقف وهو من الخشب المطلى بزخارف نباتية وهندسية متعددة الألوان ومذهبة غاية في الدقة والإبداع ، وفي وسط السقف ثلاث مناور مرتفعة مسقوفة كذلك . وبجدران المسجد الأربعة يوجد ثلاثون شباكاً كبيرًا من النحاس المطلى بالذهب ، ويعلوها شبابيك أخرى صغيرة دوائرها من الرخام . وللمسجد مئذنتان إحداهما قصيرة وقديمة وهي التي بناها أبو القاسم ابن يحيي بن ناصر السكري المعروف بالزرزور سنة ٦٣٤ ه ( ١٢٣٦ م ) فوق القبة \_ كما سبق أن أشرنا \_ وقد طوقتها لجنة حفظ الآثار بحزامين

من الحديد محافظة على بقائها ، أما المئذئة الثانية فتقع فى مؤخر المسجد وهى مرتفعة ورشيقة على الطراز العثماني الذي يشبه المسلة أو ( القلم الرصاص ) وعليها لوحان بخط السلطان عبد المجيد خان كتبهما سنة ١٢٦٦ ه بأحدهما سورة الأنعام الآية (٩٠) ( أولئيكَ الَّذِين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا اسئلكم عليه أجرًا إن هو إلا ذكرى للعالمين ) . والآخر « أحب أهل بيتى إلى الحسن والحسين » .

كذلك فرشت أرضية مصلى الباب الأخضر بالسجاد والبسط التركية وبشرق المسجد باب موصل إلى قاعة الآثار النبوية ، التي أُنشأها عباس حلمي الثاني سنة ١٣١١ ه بعد أن بقيت هذه الآثار ست سنوات محفوظة في الدولاب الجميل الذي صنع سنة ١٣٠٥ ه في الطرف الجنوبي للجدار الشرقي للمسجد . وهي قاعة متسعة الأرجاء مفروشة بالسجاد الدقيق الصنع المستورد من إيران وتركيا، تضاءُ بالمصابيح والثريات البلورية النادرة . وقد كسيت جدرانها بالرخام (المجزع) وبها محراب صغير ، وسقفها من الخشب المنقوش ونوافذها من الجص المخرم والمعشق بالزجاج الملون . أما دولاب الآثار الشريفة فقد وضع في الجهة القبلية من القاعة ، وهو عبارة عن فجوة كبيرة في الجدار قوى ظهرها بقضبان من الحديد وقد كسيت جدرانها وأرضيتها وسقفها بالجوخ الأخضر. وفي وسطها لوح من الزجاج لتوضع فوقه باقي الأَمانات، وقد عمل لهذه الفجوة باب من خشب الجوز المطعم بالعاج والصدف والأبنوس وكتب بـأعلاه بأحرف من العاج « إِن الله يأمركم أَن تؤدوا الأَمانات إِلَى أَهلها » . وللقاعة الشريفة بابان أحدهما إلى المسجد والآخر يؤدي إلى القاعة . وقد كتب على جدران الغرفة من الداخل على الرخام البسملة وسورة « أَلم نشرح » وبعد ذلك النص الآتي :

« ذكر ما هو محفوظ بهذه الخزانة المباركة من آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم وآثار خلفائه رضى الله عنهم أجمعين . تشمل هذه الخزانة من الآثار النبوية على قطعة من قميصه الشريف ومكحلة ومرود وقطعة من القضيب وشعرتين من اللحية الشريفة وبها أيضا مصحفان كريمان بالخط الكوفى أحدهما بخط سيدنا عمان بن عفان رضى الله عنه والآخر بخط سيدنا الإمام على كرم الله وجهه . ذكر ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفاته ثوباً حبره وإزار عمانى ، وثوبان صحاريان وقميص صحارى وقميص سحولى وسراويل وجبه عمانى ، وثوبان صحاريان وقميص صحارى وقميص سحولى وسراويل وجبه عنية وخميصه وكساء أبيض وقلانس ، فدك وثلث أرض وادى القرى وسهم وخمس أرض خيبر وحصته من أرض النضير » .

أما في عهد ثورتنا المباركة ، ثورة ٢٣ يربيو سنة ١٩٥٧ ، فقد عنيت عناية خاصة بتجديد مسجد الحسين وزيادة مساحته ، وفرشه وإضاء ته حتى يتسع لزائريه والمصلين به . فقد كان المسجد القديم يضيق بهم وخاصة في المواسم والأعياد ، فزيدت مساحته حتى بلغت مساحة الصحن ٣٣٤٠ مترًا مربعًا ، بعد أن كانت مساحته مدر مربع ، أى باضافة ١٨٤٠ مترًا مربعًا إليه وقد أخذت أبعاد الأروقة وقطاعات العقود وكذا النوافذ والأبواب التي استجدت ، من الطبيعة حتى جاءت التوسعة كامتداد طبيعي للمسجد القديم .

وقد روعى كذلك أن تكون المبانى مشابهة للقديم ومن نفس الخامات بقدر الامكان ، فقد بنيت الجدران التي يبلغ سمكها ٨٠ سم من الحجر المتيخلف ( من المبانى القديمة ) ، من الخارج والآخر من الداخل . كما كسيت

الحوائط من الداخل بمونة الحجر الصناعي حتى تكون مضاهية للحوائط القدعة .

وقد أضيف للمسجد مبنى مكون من دورين، خاصًا بادارة المسجد، يقع فى الجهة الشرقية منه بجوار غرفة المخلفات. كما انشئت مكتبة خاصة بالمسجد تبلغ مساحتها ١٤٤ مترًا مربعًا تقع فى الجهة الشرقية أيضا ، على امتداد القبة والمصلى الخاص بالنساء .

ولما كانت الواجهة الرئيسية للمسجد القديم – وهى الواجهة القبلية سلست على استقامة واحدة ، فقد أضيف إليها مثلث فى الطرف الجنوبى الشرقى مساحته ٣٥ مترًا مربعًا ، فجاءت الواجهة الرئيسية على استقامة واحدة . وبدأت هذه التجديدات سنة ١٩٥٩ وتمت سنة ١٩٦٣ وبلغت جملة تكاليفها ( ٨٣ ) ألف جنيه ،هذا بالإضافة إلى السجاد اليدوى الذى صنع خصيصًا عدينة المحلة الكبرى ،والذى بلغت تكاليفه ما يقرب من ردي ) ألف جنيه

هذا وقد اعتمدت وزارة الأوقاف مبلغ ( ٤٠ ) ألف جنيه الآن الإقامة واجهة جديدة تتقدم الواجهة القديمة ، تليق وصاحب المقام ، خاصة بعد أن أزيلت كل المبانى التي كانت تحجبه عن الميدان الذي خطط خصيصًا من أجله . وسيكون طول هذه الواجهة ٤٥ مترًا وعرضها ٨ أمتار ، وروعي في الواجهة الجديدة أن تكون أقصر من القديمة ،حتى تظهر شرفات الواجهة القديمة . وقد صممت هذه الواجهة بحيث جاءت آية في الدقة والإبداع

وتتكون الواجهة من حائط تزخرفه سبعة عقود مدببة ، يرتكز كل منها على عمودين من الرخام . ويحيط هذه العقود شريط من الزخارف الجصية البديعة . ويستعمل ثلاث من هذه العقود كأبواب ، أما الأربعة الباقية فهي نوافذ . وستكون النوافذ مملوءة بالبرنز المخرم ، وكذا النصف العلوى من الأبواب . وستتدلى من الحوائط المحصورة بين العقود مشكاوات بديعة التصميم ، ويعلو كل منها دائرة من الزخارف الجصية في توازن وتماثل محكم . وستقام مئذنة في الطرف الجنوبي الشرقي مماثلة للمئذنة الموجودة في الطرف الجنوبي الغربي ومن نفس الطراز (انظر لوحة الغلاف). كما صنع منبر جديد للمسجد من الخشب ألعزيزي والجوز التركي والزان، ويتكون من حشوات مجمعة ومطعمة بالصدف والعاج والأبنوس ، وقد بلغت تكاليفه ١٥٠٠ جنيه . كما تصنع الآن مقصورة جديدة للمشهد الحسيني من . النحاس المخرم والمكفت بالفضة والذهب . ورصدت الوزارة كذلك مبلغ ( ٥٠ ) أَلف جنيه لإقامة دورة مياه جديدة تقع في الجهة البحرية من المسجد .

### القت

يقول الاستاذ كرزويل ، الذى قام بالكشف على المشهد من الناحية المعمارية ، أن القبة كلها ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر فيا عدا الضريح الشريف ، وهذا يؤيد ما ذهب إليه الجبرتى وعلى باشا مبارك ، فقد ذكرا أن عبد الرحمن كتخدا أعاد بناء الضريح الشريف سنة ١١٧٥ ه كما هو ثابت على العتب الرخامي و نصه :

مسجد للحسين أصل المعالى لا يضاهيه في البقاع علاء فيه فضل الرحمن للعبد نادى زر وأرخ لك الهنا والرضاء والقبة ليست مربعة تماماً ولكنها تميل إلى الاستطالة قليلاً ، ولذلك فقد كانت هناك صعوبة في إقامتها ، أمكن التغلب عليها بفتح نافذة ذات ثلاث متحات بين المثلثات الكروية الموجودة في أركان الضلع القصير ، ونافذة ذات مست فتحات بين المثلثات الكروية الموجودة في أركان الضلع الطويل . وقد غطيت فتحات النوافذ بجص مخرم ومعشق بزجاج ملون . وتتكون زخارف النوافذ الجصية من كتابات نسخية كلها آيات قرآنية وأحاديث نبوية . أما القبة فإنها ترتكز على عقود نصف دائرية ومقرنصات في الأركان شبه دائرية ، وكل هذه الأجزاء مزخرفة بنقوش زبتية غاية في الدقة ، تشبه إلى حد كبير تلك النقوش التي عملها على بك الكبير في قبة الإمام الشافعي ، فهي بذلك عنانية الطراز . وفوق المحراب نقشت قصيدة بماء الذهب كتبها الخطاط بذلك عنانية الطراز . ووفوق المحراب نقشت قصيدة بماء الذهب كتبها الخطاط المبلخي سنة ١١٨٧ ه ، ومطلع القصيدة .:

ألاً إن تقوى الله خير البضائع ومن لازم التقوى فليس بضائع

كما نجد نفس التاريخ منقوشًا على الشريط الذى يحيط بقاعدة القبة ، ومعنى ذلك أن هذه الزخارف عملت بعد اثنتى عشرة سنة من العمارة التي قام مها عبد الرحمن كتخدا انظر لوحة رقم (٢) .

على أن أقدم أجزاء الضريح هو الباب الذي يعرف بالباب الأخضر ،ويقع بالقرب من الركن الجنوبي للضريح وبالركن الجنوبي الغربي بالنسبة لجدار القبة ، وهو عبارة عن حائط طوله ٩٢ر٤ متر وارتفاعه ٨٥ر٥ متر ، تخترقه بوابة مستطيلة الشكل عرضها ٨٩ر١ متر وارتفاعها ٣٣ر٢ متر ( انظر لوحة رقم ١ ) ويعلو البوابة عقد عاتق به حنية بداخلها دائرة مفرغة بزخارف دقيقة ، وتعلوها بقايا شرافات جميله . وتشبه هذه البوابة وزخارفها باب جامع الأقمر. ولذا فإِن كرزويل يرجع هذا الجزءِ إلى آخر العصر الفاطمي ،ومعنى ذلك أن هذا الجزءُ يرجع تاريخه إلى تاريخ مجيءِ الرأس الشريف إلى مصر تقريبًا . وقد عرف هذا الباب باسم باب الحسنين ، كما ورد في خريطة الحملة الفرنسية . أما الآن فإنه يعرف باسم الباب الأخضر . وفوق هذا الباب توجد مئذنة قصيرة ترجع إلى العصر الأيوبي ، فقد ثبت عليها لوحة تذكارية مؤرخة سنة ٦٣٤ ه وسبقت الإشارة إليها . والمئذنة مبنية بالآجر ،وتتكون من مربع طول ضلعه ٥ر٢ متر وارتفاعه ٧٦ر١٢ متر ،ينتهي بقاعدة مثمنة الشكل تقوم عليها الدورة الثانية للمئذنة وهي مثمنة الشكل وارتفاعها ٥٠ر٢ متر ، وفي كل وجه من أوجه المثمن توجد فتحة طويلة . ويعلو هذه الدورة رقبة مثمنة تعلوها قبة مضلعة يبلغ ارتفاعها مع الرقبة ٣٠ر٢ متر وعلى ذلك يكون ارتفاع المئذنة كلها ٥٧/٥ متر. أما مربع القبة من الداخل فقد كسيت واجهته المطلة على المسجد بالرخام الدقيق المطعم بفسيفساء من الصدف ،وكذا غطى محيطها من الداخل بالرخام والصدف في رسوم هندسية غايه في الدقة والإبداع ، وترجع هذه الزخارف الرخامية والصدفية إلى القرن (٨) ه . أما الأَجزاء العليا من مربع القبة فقد زخرف بنقوش زيتية مذهبة تشبه تلك التي نقشت على القبة نفسها ، وكلها نرجع إلى القرن (١٢ ه) ثم جددت هذه النقوش سنة سنة عشرة بعدالثلاثمائة والأَلف وقد سجل على الباكية الشريفة ما يأتى :

ركن هذا المقام جنة عدن من أتاه يفوز بالمأمول ركن هذا المقام ركن سديد نال فيه الداعون حسن القبول ركن هذا المقام كعبة مصر زاد مجدًا بالسيد بن البتول ركن هذا المقام حاز فخارًا بالإمام الحسين سبط الرسول وتحترى القبة على أربعة أبواب ، بابان في الجهة الغربية يوديان إلى السجد ، وباب بجوار المنبر مكتوب، بأعلاه بالخط الثلث البارز الجميل المذهب على الرخام « الإجابة تحت قبته والشفاء في تربته والأئمة في ذريته وعترته » وباب يودى إلى غرفة الآثار ، كتب بأعلاه « قل لا أسئلكم عليه أجرًا إلاً المودة في القربي » .

كذلك كتب الشيخ عبد الله الشبراوى عام ١١٥٦ ه أبياتا من الشعر على الباب الخارجي نصها:

يا كرام الأنام يا آل طه على من يهم فيكم ملام بابكم كعبة الهدى وحماكم منهل فيه للأنام إزدحام باب فضل لما سما أرخوه من دنا نحو بابكم لايضام رضى الله عنكم آل طه وصلاة منى لكم وسلام

وفى العمارة التى قام بها السيد على أبو الأنوار والتى سبقت الإشارة إليها ، أجرى فتح باب فى الجهة البحرية للقبة ، وله مصرعان من النحاس المخرم بنقوش جميلة ، وبتواشيح الباب أربعة دوائر كتب فيها على التوالى - لا إله إلا الله محمد رسول الله - الإمام على - الإمام الحسين - الإمام الجسن . ويعلو الباب عتبان كتب على أحدهما :

أنشأ على أبو الأنوار سيدنا بابا لسبط رسول الله ذى الرشد وحسن اشراف نور الله أرخه بابحماه عظيم الجاه والمدد وقد غطيت كل الأبواب والنوافذ بأستار من الحرير الأخضر الجميل وفي وسط القبة توجد المقصورة ، على بابها أربع حلقات من الفضة النقية الخالصة .

يقول الشيخ على الببلاوى ، إن الزائرين يدعون عند تحريكها ويقولون : لن يخيب اليوم من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة

وحول المقصورة توجد مشكاوات من الزجاج المموه بالميناء المنقوشة بزخارف جميلة و مكتوب عليها اسم الملك الظاهر أبي سعيد ، كما تحتوى على كتابات قرآنية « الله نور السموات والأرض » ويبلغ عدد هذه المشكاوات ثلاثا وعشرين ، كانت قيمتها في ذلك الوقت أكثر من ألني دينار .

وبالقبة قبلة قديمة محلاة بقطع من الفسيفساء الرخامية ويكتنفها عمودان ن حجر السماق وبجانبهما قاعدتان من الرخام كانتا معدتين فيما مضى لوضع الشماعد ومكتوب فوق القبلة قصيدة مطلعها :

ألاً إِن تقوى الله خير البضائع ومن لازم التقوى فليس بضائع

وسبق أن ذكرنا أن جميع جدران القبة مكسوة بالرخام الملون الجميل إلى ارتفاع نحو قامتين انظر لوحة رقم (٣) ، وفوق ذلك ألواح من الخشب المطلى بنقوش زيتية متعددة الألوان ومذهبة ، وبأعلى النقوش كتب عليها قصيدة الإمام ابن جابر الأندلسي المشهورة والتي مطاعها :

فى كل فاتحة للقول معتبرة حق الثناء على المبعوث بالبقرة وهى مكتوبة بالخط الثلث المذهب وتحيط بالقبة وتعلوها قصيدة أخرى يقال إنها تنسب إلى الحسين رضى الله عنه ويقول الشيخ الببلاوى إنها لسان حاله ، ومطلعها :

خيرة الله من الخلق أبى بعد جدى وأنا ابن الخيرتين عبد الله غلاما ناشئا وقريش يعبدون الوثنين والدى شمس وأمى قمر وأنا الكوكب بين النيرين وفوق القصيدتين شريط من الخشب يحيط بالقبة كتب عليه سورة الفتح من القرآن الكريم .

أما حجرة التابوت فهى تقع فى الطبقة الثالثة من أرض القبة وقد وضعت الرأس فيها على كرسى من الأبنوس ، وهى ملفوفة فى برنس أخضر وحولها نحو نصف أردب من الطيب الذى لا يفقد رائحته بتوالى السنين . وقد جاء فى التاريخ الحسينى ، أن بعض عظماء العصور الخالية أراد أن يرفع النقأب عن خبايا أسرار هذه الروضة المباركة فأنزل رجلين ليكشفا الخبر ، فخرج أحرس ولذلك لم تحصل المحاولة مرة ثانية .وفوق الحجرة طبقة أخرى يسلك إليها من فجوتين على كل فجوة باب متين . والحجرة مسقوفة بقضبان من الحديد الصلب وتحتوى على مكان فسيح .بحده الشرق

باب يوصل إلى الحجرة الماركة التي تحتوى على تركيبة عظيمة على القبر الشريف. ويحيط بها تابوت من خشب الساج الهندى ، ويحتوى التابوت على ثلاثة جوانب فقط ، لأن التركيبة التي تحيط به كانت ملتصقة بالجدار الشرق. ولما تصدع بعض جدران الرؤضة الشريفة قامت وزارة الأُوقاف سنة ١٣٢١ هـ بترميمها وإعادتها إلى حالتها الأُولى ، كما أُخرج التابوت الخشبي ورمم وأُعيد إلى حالته الأولى وهو محفوظ الآن يمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة . وقد عني الأستاذ حسن عبد الوهاب بدراسة وقراءة ما نقش عليه من النصوص القرآنية والأَّحاديث النبوية دراسة مستفيضة . ويبلغ طول التابوت ١٨٥٥ متر وعرضه ١٦٣٢ متر وارتفاعه ١٦٣٥ متر وهو مكون من جنب ورأسين ومقسم إلى مستطيلات رأسية وأفقية يحيط بها أشرطة تحتوى على كتابات بعضها بالخط الكوفي والبعض الآخر بالخط النسخي الذي انتشر في مصر في العصر الأيوبي . أما زخارف هذه الحشوات ، فهي عبارة عن نقوش نباتية غاية في الروعة والاتقان ( انظر لوحة رقم ٦ ) ويحيط بالحشوات السداسية شريط من الخط الكوفى به كلمات منها « الملك لله » « وما توفيتي إِلاَّ بالله » ، « ثقتي بالله » ، « نصر من الله وفتح قريب » ، « العزة لله » ، « وما بكم من نعمة فمن الله » الخ . . .

ويقول حسن عبد الوهاب إن هذا التابوت يشبه إلى حد كبير تابوت الإمام الشافعي مما يدل على أنه معاصر له ، ولذلك فإنه يرجح أنهما صنعا في عصر واحد وبيد صانع واحد ، وبما أن تابوت الإدام الشافعي مؤرخ سنة ٤٧٥ ه أي أنه صنع في عصر صلاح الدين الأيوبي ، لذلك يرجح حسن عبد الوهاب أن تابوت الحسين صنع بأمر صلاح الدين ، ذلك لأنه عني عناية خاصة بمشهد الحسين وأنشاً مدرسة بجواره .

## رباط الآثار

لم يترك رسول الله ( ﷺ ) كما ورد في صحيحي ببخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث « دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أُمةً ولا شاةً ولا بعيرًا إِلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة بقوله ( ﴿ الله الله الله عشر الانبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة . ولكنه ترك ( ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ) مخلفات شخصية كثيرة كثيابه وأمتعة بينه وغيرها ، وقد ورد الشيءُ الكثير عن هذه المخلفات في كتب السيره والتاريخ . وكثير من هذه المراجع كان يحاول وصف هذه المخلفات وبيان عددها بل وذكر اسائها ، فمن ذلك ما ورد أن عمامته ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا كانت تسمى (السحاب) .ومقصه يسمى (الجامع) ،وقضيبًا كان يأخذه في يده يسمى (الممشوق)، وكان له قدح من خشب أتل يسمى (النسعة). أما سيفه فكان يعرف (بذى الفقار). ولم يكتف كتاب السيرة بذلك ،بل منهم من حاول جاهدًا أن يصل بنسبة هذه المخلفات في تسلسل، إلى من آلت إليهم أولا من آل البيت وغيرهم من خلفائه وصحبه (ﷺ) . ولم تخل هذه المحاولة من أسلوب أسطورى فى كثير من الأحيان ، ولكن الذي لا شك فيه هو وجود المخلفات ذاتها، وأن في اجماع كتب السيرة ما يقطع بوجودها ، وقد بقيت على مر العصور . وكل ما يلاحظ ( الآن ) على تلك المراجع جميعها ، أن أحدًا منها لم يتناول هذه المخلفات بالدراسة العلمية الفينية ، حتى يستطيع معها الباحث أن يثبت نسبتها للرسول ( ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ) يقينًا أَو ترجيحًا أَو نفيها ، كما يلاحظ على بعضها عدم الاهتمام عماينة هذه المخلفات والاكتفاء بنقل أسائها عن مراجع سابقة. لذلك أصبح من الواجب على من يتصدى للكتابة عن هذه المخلفات الشريفة ، أن يتناولها بالدرس دراسة علمية ، تجمع بين الفنية والأثرية ، يستطيع معها إلى جانب دراستها من الناحية التاريخية أن يقطع برأى علمي صحيح عنها . وسيكون هذا منهجي في دراسة بعض هذه المخلفات ، وأعنى بها تلك التي لا تزال موجودة بمسجد سيدنا الحسين رضوان الله عليه .

وقصة مخلفات الرسول عامة ، سارت في جملتها في سلسلة تاريخية معقولة مقبولة ، بدأت بطبيعة الحال بأن آلت إلى آل بيته ، ومن أعقبهم بطريق الميراث ،أو إلى الصحابة عن طريق الإهداء ، وبقيت كذلك حتى جاءت الدولة الأموية ، فاستطاع خلفاؤها أن يحصلوا على كثير منها ،بطريق الشراء في أغلب الأحيان بقصد التبرك والتشريف . ولما زالت الدولة الاموية سنة ١٣٧ه ، وآل الملك للعباسين ، كان من الطبيعي أن يحرصوا على أن تؤول إليهم كذلك مخلفات الرسول ( والتشريف عمه وأولى بها . ولقد بلغ حرص العباسين واهمامهم بذه المخلفات حداً اعتبروا معه بعضها كالبردة والقضيب شارة من شارات الخلافة ، وقد ذكر ذلك كثير من المؤرخين (١١) . فقد ورد أن القضيب والبردة أثران نبويان ، كانا من شارات الخلافة في الدولة العباسية ،وكان الرسم أن أخذ الخليفة القضيب بيده في الموكب، وكانت البردة تطرح على كتفة في المواكب البيد على كتفه ويأخذ القضيب المنسوب إليه ( أي الرسول والتي ) في العبد على كتفه ويأخذ القضيب المنسوب إليه ( أي الرسول والتي ) في العبد على كتفه ويأخذ القضيب المنسوب إليه ( أي الرسول والتي ) في العبد على كتفه ويأخذ القضيب المنسوب إليه ( أي الرسول والعبد على كتفه ويأخذ القضيب المنسوب إليه ( أي الرسول وحرصهم العبد على كنفه ويأخذ القضيب المنسوب اليه ( أي الرسول وحرصهم العبد على كنفه ويأخذ القضيب المنسوب اليه ( أي الرسول وحرصهم العبد على كنفه ويأخذ القضيب المنسوب المنون الأثرين الشريفين وحرصهم إحدى يديه » . بل بلغ من عناية العباسيين بهذين الأثرين الشريفين وحرصهم إحدى يديه » . بل بلغ من عناية العباسيين بهذين الأثرين الشريفين وحرصهم

<sup>(</sup>۱) خطط المقریزی ج ۱ ص ۶۶۸ـــــــ 800 ، صبح الأعشی ج ۳ ص ۲۷۳ ، ج ۶ ص ۷ – ۸ ، مروج الذهب ج ۲ ص ۱۹۳ ، أخبار الدول للقرمانی ص ۸۸ ، البدایة والنهایة لابن كثیر ج ۳ ص ۷ ، الأحكام السلطانیة للماور دی ص ۱۹۶ ، تاریخ الحلفاء للسیوطی ص ۸ ، تاریخ الطبری ح ۱۲ ص ۹۵۰ ، ابن خلكان ج ۲ ص ۲۳۲ ، الكواكب السیارة لابن الزیات ص ۱۶۶ ، حاشیة الیغدادی ج ۱ ص ۵۰ .

عليهما، أنهم كانوا كلما قام منهم خليفة اهتم بهمااهتمامه بالبيعة ، فإذا كان غائبًا بعثوا بهما إليه مع بشير الخلافة يبردونه » .

ومن هذه المحلفات مجموعة فريدة لا تزال موج دة بمصر، وهي محفوظة في حجرة خاصة بالمسجد الحسيني بالقاهرة ، وقد رأيت قبل وصفها ودراستها فنيًّا وأثريًّا أن أقدم لها بما ورد عن بيانها وتاريخها والأماكن التي نقلت إليها حتى وصلت إلى مستقرها المحفوظة به الآن وهو المسجد الحسيني .

أجمع كل من كتب من المورِّحين (۱) عن المخلفات النبوية الموجودة بالقاهرة ، على أنها كانت عند بنى إبراهيم بينبع ، ويقال إنهم تلقوها بالميراث عن آبائهم وأجدادهم الأولين . في أجيال متعاقبة تمتد إلى زمن الرسول (عَيَّيَا ) . وفي القرن السابع الهجرى ، اشترى هذه المخلفات من بنى إبراهيم وزير مصرى ، اسمه الصاحب تاج الدين من بنى حِنًا ، ثم نقلها إلى مصر وبنى لها رباطًا (۱) على النيل ، عرف فيا بعد برباط الآثار ، وساه ابن دقماق (۱) بالرباط الصاحب التاجى ، نسبة إلى بانيه الصاحب تاج الدين ، ويعرف الآن باسم (أثر النبي) . وقد بلغ من حرص المصريين ، على هذا التراث الآثرى العظيم وتقديرهم له ، وقد بلغ من حرص المصريين ، على هذا التراث الآثرى العظيم وتقديرهم له ، أن جعلوا من بين وظائف الدولة الهامة وظيفة شيخ الآثار النبوية ، فقد قال

<sup>(</sup>۱) خطط المقريزى . الفلقشندى فى صبح الأعشى ، ابن كثير فى البداية والنهاية . السيوطى فى حسن المحاضرة . الجمرتى . الحطط التوفيقية . رحلة ابن بطوطة .

<sup>(</sup>٢) الرباط: نوع من الأبنية العسكرية كان يسكنه المجاهدون الذين يدافعون عن حدود الإسلام بحد السيف. وكانت الأربطة منتشرة فى صدر الإسلام قبل أن ينتشر الدين ويستتبالأمن وتأمن الامبراطورية الإسلامية على حدودها. وقد كانت فى تصميمها تشبه التحصينات الحربية فعظمها عبارة عن أبنية مستطيلة الشكل وفى أركانها أبراج للمراقبة، ولما زالت عن الأربطة صفتها الحربية أصبحت بيوتا للتقشف والعبادة بسكنها الصوفية.

<sup>(</sup>٣) الانتصار لواسطة عقد الأمصار ص ١٠٢ ، المقريزي ح ٤ ص ٢٩٣ .

ابن اياس (١) في حوادث المحرم من سنة ٨٨٩ ه « وفيه توفى الشيخ ولى الدين أحمد شيخ الآثار النبوية وقاضى ثغر دمياط وكان دينا خيِّرًا حسن السيرة لا بأس به » .

وجاء فى الضوء اللامع (٢) أنه فى سنة ٨٧٠ه ،استقر العز الكنانى بالشيخ ولى الدين أبو زرعه أحمد بن محمد ، شيخًا على الآثار ، ثم نقل قاضيًا لدمياط وتوفى بها .

أما عن الرباط الذي بني خصيصًا لكى يضم المخلفات ، فيقول المقريزي (\*) في وصفه : هذا الرباط خارج مصر بالقرب من بركة الحبش مطل على النيل ومجاور للبستان المعروف بالمعشوق . وجاء في المقريزي أيضا نقلا عن أبي المتوج قال : هذا الرباط عمّره الصاحب تاج الدين محمد بن الصاحب فخر الدين محمد ولد الصاحب بهاء الدين على بن حنا بجوار بستان المعشوق ومات رحمه الله قبل تكملته ووصي أن يكمل من ربع بستان المعشوق فإذا كملت عمارته يوقف عليه ، ووصي الفقيه عز الدين بن مسكين فعّمر فيه شيئًا يسيرًا وأدركه الموت إلى رحمة الله تعالى وشرع الصاحب ناصر الدين محمد ولد الصاحب تاج الدين في تكملته فعمر فيه شيئًا جيدًا . ثم يذكر المقريزي السبب في تسميته باسم رباط الآثار فيقول : «وإنما قيل له رباط الآثار لأن فيه قطعة في تسميته باسم رباط الآثار فيقول : «وإنما قيل له رباط الآثار لأن فيه قطعة خشب وحديد يقال إن ذلك من آثار الرسول (شيئيًّ ) اشتراها الصاحب تاج الدين المنبع وحملها إلىهذا

<sup>(</sup>١) تاريخ مصر ج١ ص ٩٩.

<sup>(</sup>۲) السخاوي ج ۱ ص ۷۳۸.

<sup>(</sup>٣) الخطط ج ٤ ص ٢٩٥.

الرباط وهي به إلى اليوم (أي عصر المقريزي في القرن ١٥ م) يتبرك الناس بها ويعتقدون النفع بها وأدركنا لهذا الرباط بهجة وللناس فيه اجتماعات ولسكانه عدة منافع ممن يتردد إليه أيام كان ماء النيل تحته دائما فلما انحسر الماء من تجاهه وحدثت المحن من سنة ست وتمانمائة قل تردد الناس إليه وفيه إلى اليوم بقية . ولما كانت أيام الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون قرر فيه درسا للفقهاء الشافعية وجعل له مدرسا وعنده عدة من الطلبة ولهم جار في كل شهر من وقف وقفه عليهم وهو باق أيضا . وفي أيام الملك الظاهر برقوق وقف قطعة أرض لعمل الجسر المتصل بالرباط ، وبهذا الرباط خزانة برقوق وقف عامر بأهله . »

وممثل قول المقريزى في وصف رباط الآثار ، قال كثير من المؤرخين . وخاصة أولئك الذين جاءوا بعده ، مع اختلاف بسيط بالنسبة لعدد المخلفات النبوية الباقية ، وكذا بالنسبة للإضافات والتجديدات والترميات التي أجريت في الرباط في عهدهم ، والأحداث التي مرت به ، فقد نقل ابن دقماق عبارة ابن المتوج التي نقلها المقريزى ، إلا أنه اختلف مع المقريزى في ثمن المخلفات ، فقال إن الصاحب تاج الدين بن حنا اشتراها بمبلغ مائتين وخمسين ألف درهم وجعلها في خزانة في هذا الرباط ، واختلف معه في عدد المخلفات ، فبينا يذكر المقريزى أنها « قطعة خشب وحديد » فقط يقول ابن دقماق إنها قطعة من العنزة (الحربة القصيرة ) وقطعة من قصعة ومرود وملقط ومخصف . قطعة من العنزة (الحربة القصيرة ) وقطعة من قصعة ومرود وملقط ومخصف . أما ابن كثير فيقول : وبلغني أن بالديار المصرية مزارًا فيه أشياء من آثار النبي (شيئالي ) اعتنى بجمعها بعض الوزراء المتأخرين فمن ذلك مكحلة وميل ومشط

وغير ذلك والله أعلم . وقد نقل أحمد تيمور عن البرهان (۱) الحلى ما نصه : وق آخر مصر مكان على النيل مبنى محكم البنيان وله طاقات مطلة على النيل ومكان ينزل إليه وبركة من ماء النيل ومطهرة بماء النيل وفيه خزانة من خشب وعليها عدة ستور الواحد فوق الآخر . وداخل الخزانة علبة صغيرة من جوز فيها الآثار الشريفة قطعة من قصعة وقطعة من العنزة وميل من نحاس أصفر ومخصف صغير وملقط صغير لإخراج الشولئمن الرجل أوغيرها . وقدزرناه غيرمرة ، وهو مكان مليح في غاية النزهة وما بعده إلا بساتين وقد زرناه مرة فرآني الإمام جلال الدين بن الخطيب داريا الدمشتى بسوق كتب القاهرة ، فسألى : أين كنتم ؟ فقلت : زرنا الآثار وكان معنا بعض الأدباء ، فقال : هل نظم أحد في ذلك شيئًا ؟ فقلت : لا . فقال : أنا زرته من أيام وكتبت فيه بيتين ، فأنشدني ذلك وهما :

يا عين إن بعد الحبيب وداره ونأت مرابعه وشط مزاره فلك الهنا فلقد ظفرت بطائل إن لم تريه فهذه آثاره

كذلك ورد ذكر رباط الآثار والمخلفات النبوية فى كتب الرحالة الذين زاروا مصر ، فهذا ابن بطوطة (٢) الذى جاء إلى مصر فى القرن الثامن الهجرى يصف الرباط فيتمول : فبت ليلة خروجى إلى الصعيد برسم الحجاز الشريف ، بالرباط الذى بناه الصاحب تاج الدين بن حنا بدير الطين وهو رباط عظيم بناه على مفاخر عظيمة وآثار كريمة أودعها فيه وهى قطعة من قصعة رسول الله (مَنْ عَلَيْ عَلَيْ وهو اللّه والدر فش وهو الأَشْنى الذى كان يخصف

<sup>(</sup>١) الآثار النبوية ص ٣٢ .

<sup>(</sup>۲) رحلة ابن بطوطة ج ۱ ص ۵۵.

به نعله ، ومصحف أمير المؤمنين على بن أبي طالب الذي بخط يده رضى الله عنه . ويقال إن الصاحب اشترى ما ذكرناه من الآثار الكريمة النبوية بمائة ألف درهم وبنى الرباط وجعل فيه الطعام للوارد والصادر والجراية اخدم تلك الآثار الشريفة » .

ويحدثنا السيوطى (۱) في القرن الحادي عشر الهجرى عن الرباط فيقول ؛ ولم يزل الرباط عامرًا مأهولاً بالمصلين والزوار ، حتى تبدلت الدول واختلت الأحوال فنقلت منه الآثار الشريفة خوفًا عليها من السراق ، وتغيرت معالمه بتجديد بنائه . والذي وقفنا عليه من ذلك تجديده زمن إبراهيم باشا الدفتردار المتولى على مصر سنة ١٠٧١ه ، كما وردفي تراجم الصواعق في واقعة الصناجق ، ففيه أنه لما عزل وأنزلوه من القلعة صلى الجمعة يوم ١٢ شوال سنة ١٠٧٣ ه في مسجد أثر الذي عصر القديمة وكان قد وسعه وجدده وبني تحته رصيفًا لدفع ماء النيل عن بنائه ورتب له مائة عياني ، وأرصد له طينا ، وعين به قراء ووظائف وحراسًا قاطنين به » .

ثم يحدثنا الجبرتى في القرن الثالث عشر الهجرى عما آل إليه حال الرباط فيقول: « وفي رجب من سنة ١٢٢٤ هـ أمر الخواجه محمود حسن بزرجان باشا بعمارة القصر والمسجد الذي يعرف بالآثار النبوية ، فعمرها على وضعها القديم ، وقد كان آل إلى خراب ».

ويعلم من أقوال السيوطى أن الآثار الشريفة نقلت من الرباط لما تصدع بنيانه وخشى عليها من السراق وكان نقلها كما يؤخذ من عبارة الجبرتى في حوادث سنة ١٢٠٣ ه « أُخبر بعض الناس قاضى العسكر أن بمدفن السلطان

<sup>(</sup>١) السيوطي : حسن المحاضرة ج ٢ ص ٤٨ .

الغورى بداخل خزانة في القبة آثار الذي (بَيَّنَا )، وهي قطعة من قميصه وقطعة عما وميل ، فأحضر مباشر الوقف وطلب منه إحضار تلك الآثار وعمل إلها صدروقًا ووضعها في داخل بيقجة وضمَّخها بالطيب ووضعها على كرسي ورفعها على رأس بعض الأتباع وركب القاضي والنائب وصحبته بعض المتعممين مشاة بين يديه يجهرون بالصلاة على الذي (عَيَّنَا ) حتى وصلوا مها إلى المدافن ووضعوها في داخل الصندوق ورفعوها في مكانها بالخزانة ».

ويؤيد رواية الجبرتى تلك القصة التى ذكرها ابن إياس فى حوادث سنة وجود إلى الله الله الله الأمراء وتوجه إلى المقياس وكان مضى من مسرى ستة وعشرون يوما، فأقام ملك الأمراء فى المقياس ذلك اليوم وفرقوا أجزاء الربعة على الحاضرين من الفقهاء ، فقرأوا في فيها عشرين دورا ، ثم قرأوا صحيح البخارى هناك ، وأشيع أن ملك الأمراء فرق هناك على الفقهاء مالا الا صوره وأحضر الأطفال الأيتام وفرق عليهم مبلغًا اله صوره وأحضر من الآثار الشريفة القميص من المدرسة الغورية ووضعه في فسقية المقياس وغسلوه من الله الذى بها ، وكثر هناك الضجيج والبكاء والتضرع إلى الله تعالى بالزيادة »

أماالمؤرخ حسن بن حسين المعروف بابن الطولوني فيقول إن السلطان الغورى بي القبة المواجهة لمدرست للآثار النبوية وقد نقل عنه على مبارك (۱) هذا النص: «وبرز أمره الشريف بعمارة قبة معظمة تجاه المدرسة التي أنشأها بخط الشرابشيين بسوق الجمالون وسوق الخشبية عباشرة الجناب العالى الأميري الفاضلي السيني ثاني بك الخازندار وناظر الحسبة الشريفة ، وما مع ذلك ، وأن تكون القبة المعظمة

<sup>(</sup>١) الحطط التوفيقية ج ٢ ص ٢٤.

المأسور بعملها إن شاء الله تعالى مناظرة فى الحسن والإتقان لما سبق . كما رتبها بنظره الشريف ليكون فيها ما خصه الله تعالى من تعظيمها بالمصحف العثانى والآثار الشريفة النبوية وغير ذلك من مصاحف وربعات » .

ويقول أحمد تيمور (١) ما نصه «فيعلم من هذا أن الآثار الشريفة نقلت من رباطها إلى هذه القبة في أيام الغورى أى فى أوائل القرن العاشر (الهجرى) غير أننا لم نقف فيا بأيدينا من النصوص على تعيين السنة التى نقلت فيها ، ويغلب على الظن أنها مذكورة فى المدة الضائعة من تاريخ ابن اياس المطبوع بمصر ، وهى من سنة ٩٠٦ ه إلى آخر سنة ٩٢١ ه » .

وقد بقيت الآثار النبوية بقبة الغورى أكثر من ثلاثة قرون ، حتى كانت سنة ١٢٧٥ ه فرئى نقلها إلى المسجد الزينبى ، فقد ذكر السيد محمود الببلاوى (٢): « أقول وقد استمرت الآثار النبوية الشريقة بقبة الآثار الى سنة ١٢٧٥ ه وبعد ذلك نقلت إلى مسجد السيدة زينب رضى الله عنها وبقيت به قليلا كما أخبرنا بذلك ثقاة الشيوخ الكبراء ، ثم نقلت بموكب حافل إلى خزينة الأمتعة بالقلعة واستمرت بها إلى سنة ١٣٠٤ ه ثم نقلت إلى ديوان عموم الأوقاف ثم في سنة ١٣٠٥ ه نقلت إلى سراى عابدين العامرة واقتضت إرادة سمو الخديوى السابق المعظم ساكن الجنان المرحوم توفيق باشا أن تنقل إلى المسجد الحسيني فأعد لها (مكان) فخيم وهو دولاب جميل الصنع في الحائط الشرقي للمسجد من الجهة القبلية ، فلما كمل أمر رحمه الله بعمل موكب فخيم لها يمشى فيه عظماء الحكومة وكبراء الأمة لمناسبة انتقالها من سراى

<sup>(</sup>١) الآثار النبوية ص ٣٨ .

<sup>(</sup>۲) التاريخ الحسيى ص ٣٦ .

عابدين العامرة إلى المسجد الحسيني ، فكان ذلك وتم انتقالها منها إليه في يوم الخميس، الخامس والعشرين من شهر جمادي الثانية سنة ١٣٠٥ ه. فكان موكبًا لم يسبق له مثيل ولم تر الديار المصرية قبله أَو بعده موكبًا سنيا أَو احتفالا بهيجا هائلا دينيا مثله » وقد لخص السيد محمود الببلاوي في كتابه ما جاءَ عنه في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية). وقد رأيت إتماما للفائدة واكي نعطى صورة متكاملة لذلك الموكب، أن أنقل في وصف جلال هذا الموكب، بعض فقرات عنه: لما علم الأهلون بتوجه الأفكار العلية إلى الاحتفال بنقلها في يوم الخميس الماضي هرع الناس من بيوتهم في صباح ذلك اليوم وازدحموا " بجوانب الطرقات التي تمر منها الموكب وغصت البيوت والمساكن ونوافذها بالمنتظرين ، ثم توافد على السراى العامرة دولة الغازى مختار باشا وأصحاب الدولة حسين كامل باشا ومحمود باشا ومنصور باشا ونوبار باشا ورئيس مجلس النظار والنظار الكرام وقنصل دولة إيران وأفاضل العلماء والذوات والأعيان والتجار وموظفو الحكومة على الإطلاق. وقد كانت الآثار الشريفة في قاعة الاستقبال الكبيرة الخديوية على أسرة مكسوة بفاخر الديباج الأخضر وحواليها آلات البخور الثمينة ، ولما قرب الميعاد استدعى الجناب العالى إلى مجلسه الكريم أصحاب الفضيلة قاضي مصر ومفتيها وشيخ الجامع الأزهر والمشايخ الأخيار، المهدى والبكرى والسادات وتلا بعض مشاهير القراء آيات من القرآن المجيد ثم تقدم الجناب العالى ورفع الخرقة الشريفة على يديه وكلف كلا من أصحاب الدولة مختار باشا وحسين باشا ومحمد ثابت باشا رئيس الديوان الخديوي ومحمد رؤوف باشا ناظر الأوقاف برفع بقية الآثار وسار أمامهم والباقون حوله إلى أن وصلوا إلى باب السلاميك الموصل إلى ميدان عابدين وهناك تقدم السيد عبد الباقى البكرى واستلم من يده هذه الأمانة وانتظم مع الحاملين بقية الآثار الشريفة فأدى فوارس العساكر ورجالتهم وموسيقاهم واجب التعظيم وأطلقت المدافع من القلعة إعلانًا بقيام المركب المنيف. ثم سار المركب وفي مقدمته أربعة فوارس وضابط يتلوهم كافة أرباب الأشاير الموجودة في العاصمة وبعدهم فريق من فوارس الجيش.وقد انتظم في هذا المركب أكثر من ثلاثين ألف سمة وعدد المحتفلين والمتبركين في طريقه مائتا ألف أو يزيدون. وسار الموكب من سراى عابدين إلى شارع عبد العزيز فالعتبة الخضراء فشارع محمد على فميدان باب الخلق ثم أخذ طريق تحت الربع فالسكرية فالعقادين فالغورية فالسكة الجديدة إلى أن وصل إلى المشهد الحسيني فأودعت الآثار الشريفة في حرزها المصون واستلم مفاتيحها ناظر الأوقاف وتليت آي القرآن الكريم ودارت الشربات على الحاضرين».

ثم يضيف السيد محمود الببلاوى « فاستمرت الآثار الشريفة بالدولاب سالف الذكر حتى أمر الخديو بإنشاء قاعة الآثار الحالية فتمت على أحسن شكل وأتقن نظام فى شهر ربيع الأول سنة ١٣١١ه وهى قاعة فخيمة فسيحة الأرجاء مفروشة بالأبسطة النفيسة وبها ثريات ومصابيح وقد كسيت جوانبها بالرخام المجزع وبها قبلة صغيرة لطيفة وسقف من أدق الأسقف صناعة وشبابيك من الجبس المحشو بالزجاج الملون . وقد وضع دولاب الآثار الشريفة فى الجهة القبلية من هذا المكان وهو فجوة كبيرة فى الجدار مكللة بالأنوار ، قوى ظهرها بقضبان من الحديد وقد كسيت حوائطه وأرضه وسقفه بالجوخ الأخضر . وبه لوح فخم من البلور لتوضع فوقه باقى الأمانات . والدولاب من الخشب الجوزى المطعم بالأبنوس والعاج وقد كتب أعلاه بأحرف من العاج

(إن الله يأمركم أن تأدوا الأمانات إلى أهلها). ولهذه القاعة بابان واحد يؤدى إلى المسجد وهو محلى بالصفائح الفضية المنقوشة وآخر يؤدى إلى القبة الشريفة. وقد كتب بدائر القاعة الشريفة على الرخام ، البسملة وسورة ألم نشرح ، وبعد ذلك ما يأتى « ذكر ما هو محفوظ بهذه الخزانة المباركة من آثار المصطنى صلى الله عليه وسلم وآثار خلفائه رضى الله عنهم أجمعين تشتمل هذه الخزانة من الآثار النبوية على قطعة من قميصه الشريف ومكحاه ومرود وقطعة من القضيب الشريف وشعرتين من اللحية الشريفة وبها أيضا مصحفان كر عان بالخط الكوفى ، أحدهما بخط سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه والآخر بخط سيدنا الإمام على كرم الله وجهه . ذكر ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفاته ثوبا حبره وازار عماني وثوبان صحاريان وقميص صحارى وقميص سحولي وسراويل وجبة يمانية وخميصة وكساء أبيض وقلانس فدك وثلث أرض وادي القرى وسهم من خمس أرض خيبر وحصته من أرض عباس حلمي الثاني أدام الله أيامه » .

#### \* \* \*

يستفاد مما تقدم ، أن بنى إبراهيم من أهل ينبع قد عنوا بحفظ هذه الآثار الشريفة ، وتوارثها خلفهم عن سلفهم ولاحقهم عن سابقهم ، واستمرت لديم وفي عقبهم حتى اشتراها منهم الوزير المصرى الصاحب تاج الدين ابن حنا ، وكان ذلك في القرن السابع الهجرى في عهد السلطان الظاهر بيبرس ، وقد بنى لها الصاحب تاج الدين رباطا على شاطى والنيل بمصر القديمة ، عرف (برباط الآثار) أو (أثر الذي )، وأوقف عليه الأوقاف ، وعبن له الشيوخ ،

للحفاظ على هذا التراث الكريم وصيانة الرباط. وظل الرباط تتناوله يد الإصلاح والترميم ، جيلا بعد جيل حتى تصدع ، وخشى على المخلفات النبوية من السراق ، فبنى لها السلطان قنصوه الغورى في أوائل القرن العاشر الهجرى ، قبة عظيمة تجاه مدرسته بشارع الغورية ، وظلت المخلفات محفوظة بقبة الغورى أكثر من ثلاثة قرون ، حتى نقلت منها إلى مسجد السيدة زينب رضوان الله عليها سنة ١٢٧٥ ، ثم نقلت بعد ذلك إلى خزانة الأمتعة بالقلعة ، وبعد فترة قصيرة نقلت منها إلى ديوان الأوقاف ، ثم إلى سراى عابدين سنة ١٣٠٥ه ، وفي السنة ذاتها نقلت في مركب عظم إلى مشهد الحسين رضوان الله عليه ، بعد أن أعد لها بأمر الخديو توفيق ، دولاب في الركن الجنوبي من الحائط الشرقي للمسجد . وفي سنة ١٣٠١ ه أمر الخديو عباس حلمي الثاني ، بإنشاء قاعة خاصة لمخلفات الرسول (صلى الله عليه وسلم ) ، وتقع هذه القاعة وراء الحائط الشرقي للمسجد الحسيني والحائط الجنوبي للقبة ، وهي باقية فيها إلى اليوم تقصد بالزيارة في أيام معلومة .

أما عن بيان هذه الآثار ، فقد اختلفت الروايات في عددها وأعيانها ، ولعل ذلك يرجع إلى أن المؤرخين لم يعنوا برؤيتها ، فاعتمد معظمهم على النقل من المراجع السابقة أو على السماع ، وقليل منهم من تحفظ فاختتم عبارته بقوله (وغير ذلك) . ومهما يكن من أمر هذه الروايات ، فإني سوف لا أعتمد إلا على المخلفات الموجودة فعلا، والمحفوظة بمسجد سيدنا الحسين، وهي كما جاء في التاريخ الحسين ، ثمان درر يتيمة الأولى والثانية شعر تان من اللحية النبوية الشريفة

وهما محفوظتان فى زجاجة والثالث والرابعة المكحلة وهى أشبه بالماعقة الفضية الصغيرة والمرود الشريف والخامسة قطعة من القضيب الشريف، والسادسة قطعة من القميص النبوى الشريف. والدرة السابعة مصحف شريف بخط الإمام على كرم الله وجهه والدرة الثامنة مصحف جليل بخط ذى النورين عمّان بن عفّان رضى الله عنه .

وسأتناول فيما يلي كلا منها بالدراسة والتحليل والله ولى التوفيق .

### مخلفات للرسول

ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال الثابت والمنقول وإن لم يورث، فمن الثابت أرض فدك وخبير، وقد ورد أن السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول، طلبت إلى أبى بكر بعد أن بويع بالخلافة ما ترك أبوها، وقالت «مالى لا أرث أبى » فأجابها أبو بكر، بأنه عليه الصلاة والسلام قال « نحن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ». وقد عمل أبو بكر مهذا الحديث، وجعل هذه الأرض وغيرها لبيت مال المسلمين. وأما المنقول فليس من شك أن الرسول ترك من الثياب والأدوات وأمتعة البيت، ما كان يلبس أو يستعمل في حياته اليومية، وإن كان عددا قليلا، وكذلك مما كان يستعمله في شئون الدولة ، بعد أن استقر له الأمر في المدينة. وواضح من الحديث المتقدم أنه لم يرث الرسول الكريم، أحد من أمهات المسلمين ولا من غيرهن فيا ترك، وأن ما تركه من مخلفات وزع صدقات على من يستحقها من المسلمين.

وعلى كثرة ما كتب في السيرة العطرة ، فإن مرجعًا لم يفذكر لنا من هم أولئك الذين تصدق عليهم أبو بكر ، أو تصدقت عليهم أمهات المسامين ، عخلفات النبي الكريم ، لنتتبع أخبارهم ومعرفة مصير ما آل إليهم من تلك المخلفات ولعل السبب في ذلك يرجع كما قيل – إلى أن سيرة الرسول نفسها لم تدون إلا بعد زمن طويل من وفاته ، فلم يكن عجبًا أن لا يتناول الأولون ممن دونوا هذه السيرة ، ما خلّف رسول الله من منقولات ، لأن حياته الحافلة ورسالته العظيمة وغزواته ، وما إلى ذلك من جلائل الأعمال ، شغلهم عما سواها ، واستغرق كل بحوثهم ومدوناتهم فلم يقفوا عند المخلفات النبوية ، ولم يذكروا

لمن ذهبت وإلى من آلت . فلما جاء المؤرخون المتأخرون بدأوا يكتبون عن هذه الآثار في مصنفاتهم ما وقفوا عليه من أنبائها .

لذلك أصبح من العسير معرفة تاريخ المخلفات الموجودة بمسجد الحسين قبل القرن السابع الهجرى ، أى قبل مجيئها إلى مصر ، بعد أن اشتراها الوزير ناج الدين محمد بن الصاحب أحد أفراد بنى حنا ، من بنى إبراهيم بمدينة ينبع ، كما أننا لم نعثر على ترجمة لأى شخص من أفراد بنى إبراهيم ، لهذا لم نر بدا من معالجة هذه المخلفات من الناحية التطبيقية الفنية ، وتحليلها تحليلا كيمائيًا بالإضافة إلى ما جاء عنها فى المراجع التاريخية حتى نستطيع أن ندلى فيها برأى .

والمخلفات الموجودة بمسجد الحسين الآن هي: ثلاث قطع من النسيج، وقطعة من القضيب وهي التي عبر عنها الجبرتي بقطعة عصا ، والمكحلة والميل (المرود) وقد ضم إليها بعض الشعر من الرأس ومن اللحية النبوية الشريفة ، وقد خُفظت جميعها في أربعة صناديق من الفضة ، ملفوفة في قطع من الحرير الأطلس الأخضر الموشى بخيوط من الذهب والفضة ، وسأتناول كلا منها على حدة بالدراسة والتحليل .

# القبيش

للكلام على قطعة القميص الموجودة بمسجد الحسين، والتي يقال إنها من مخلفات الرسول (ﷺ) ، رأيت أن أحصر كل ماورد في المراجع التاريخية وكتب السيرة عن لباس النبي ، حتى نستطيع أن نعرف كنه القطع التي بين أيدينا . ذكر ابن سيد الناس (١) عن ابن فارس قال « ترك رسول الله ( عَلَيْنَا ) يوم مات ثوبى حبرة وإزارا عمانياوثوبين صحاريين وقميصاصحارياو آخر سحوليا وجُبة عانية وكساء أبيض وقلانس صغار لاطئة ثلاثا أو أربعا . وإزار طوله خمسة أشبار وخميصة وملحفة مورسة » ثم أضاف ابن سيد الناس « ورداء مربع طوله أربعة أذرع وإنما اختلف في عرضه فقيل ذراع وشبر وقيل ذراعان وشبر » . أما عن كفن رسول الله ( ﷺ ) فقد جاء في عيون الاثر<sup>(٢)</sup>. « وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ايس فيها قميص ولا عمامة » ثم يعود فيذكر الرواية الآتية عن غسل النبي ( ﷺ ) فيقول « وكانوا قد اختلفوا في غساه فقالوا ما ندري أنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه . فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم وكلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو : اغسلوا النبي (﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ثَيَابِهِ . فقاموا إلى رسول الله ( عَيْنِيْنَةُ ) وغسلوه وعليه قميصه يصبون عليه الماء فوق القميص ويدلكون القميص دون أيدهم ».

وذكر الملواني (٢) في مخطوطه عند الكلام عن أثواب الرسول صلوات الله عليه

<sup>(</sup>۱) ابن سید الناس ج۲ ص ۳۱۹.

<sup>(</sup>٢) عيون الأثر ج ٢ ص ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٣) الملواني : تحفة الاحباب ص ٢٢ محطوط دار الكتب المصرية مصور عن سوهاج (تاريخ رقم ٥٦٢٣ )

وأثاثه ما يلى: « ترك صلى الله عليه وسلم يوم مات ثوبى حبره وإزارا عمانيا وثوبين صحاريين وقميصا صحاريا وآخر سحوليا وجبه بمينيه وخميصه وكسا أبيض وقلانس صغار لاطية ثلاثة أو أربعة وملحفة ومقراض وسواك. وكان له فراش من أدم حشوه ليف وقدح مضبب بفضة في ثلاث مواضع وقدح آخر وتور من حجارة ومخضب من شب يعمل فيه الحنة والكتم ويوضع على رأسه إذا وجد فيه حراره . وقدح من زجاج ومغتسل من صفر وقصعة وصاع يخرج به زكاة الفطر ومد وسرير وقطيفة وخاتم من فضة نقشه محمد رسول الله وقيل إنه كان من حديد ملوى بفضة . وأهدى له النجاشي خفين مارجين فلبسهما ، وكان له كسا أسود وعمامة يقال لها السحاب فوهبها عليا فربما قال إذا رآد مقبلا وهي عليه أتاكم على في السحاب . وكان له ثوبان للجمعة غير ثيابه التي يلبسها في سائر الأيام ومنديل يمسح به وجهه من الوضوء »

وقد جاء فى كتب السيرة والمراجع التاريخية ذكر بعض لباس الرسول فى ثنايا الحديث عن أهله وخلفائه من الأمويين ، فقد ذكر أنس ابن مالك (۱) و ولما صار من أمر عبان ما صار كانت عائشة تُخرج قميص رسول الله (ﷺ) وشعره وتقول « هذا قميصه وشعره لم يبليا وقد بلى دينه » وقال ابن أبى الدنيا(۲) : حدثنى هارون بن سفيان عن عبد الله السهمى حدثنى ثمامة ابن كلثوم أن آخر خطبة خطبها معاوية أن قال : أيما الناس ، إن من زرع قد ابن كلثوم أن آخر خطبة خطبها معاوية أن قال : أيما الناس ، وإنما يليكم من هو شر منى كما أن من وليكم قبلي خير منى . ويا يزيد إذا دنا أجلى فول غسلي رجلا لبيبا ، فإن اللبيب من الله بمكان ، فلينعم الغسل وليجهر بالتكبير ، ثم

<sup>(</sup>۱) القرماني ص ۸٦.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ج ٢ ص ١٤١ .

اعدد إلى منديل فى الخزانة فيه ثوب من ثياب رسول الله ( وَاللَّهُ اللَّهُ وَ وَوَاضَهُ مَن شَعْرِهُ وَأَظْفَارُهُ فَاسْتُودُعُ القراضة أَنفى و وأذنى وعينى ، وأجعل الثوب مما يلى جلدى دون لفافى » .

ويقول ابن لهيعة « وكانت هذه البردة عند الخلفاء يتوارثونها ويطرحونها على أكتافهم في المواكب جلوسا وركوبا ، وكانت على المقتدر ( الخليفة العباسي ) حين قتل وتلوثت بالدم وأظن أنها فقدت في فتنة التتار فإنا إلى الله وإنا إليه راجعون » ويختم كثير من المؤرخين قصة بردة العباسيين بمذه الرواية (۲) » وكانت بردة كعب بن زهير لم تزل عند الخلفاء يتوارثونها

<sup>(</sup>١) السيوطي ص ٨ .

<sup>(</sup>۲) القرماني ص ۸٦ ، السيوطي ص ٨ ، عيون الأثر ج ٢ ص ٢٧٥ ، أبو الفدا ج ١ ص١٥٣ وغير هم

ويطرحونها على أكتافهم فى المواكب والأعياد جلوسا وركوبا وكانت على المستعصم لما خرج لملاقاة هولاكو كبير التتار ، وقضيب النبى ( الله الله الماخذهما منه هولاكو وأحرقهما فى طبق وألتى رمادهما فى دجلة وقال « إنى ما جرقتهما استهانة بهما أنما حرقتهما تطهيرا لهما ».

من هذه المقتطفات التي أوردناها، نرى أن بعض ملابس الرسول بقيت عند اهله وخلفائه ، حتى منتصف القرن السابع الهجرى سنة ٢٥٦ ه ، التي قضى فيها التتار على الدولة العباسية . وقياسا على ذلك ، فليس من المستبعد أن يكون لدى بنى إبراهيم بمدينة ينبع ، بعض لباس الرسول التي اشتراها منهم الوزير تاج الدين بن الصاحب ، وجاء بها إلى مصر في القرن السابع الهجرى .

بعد هذا رأيت أن أجمع بقدر الإمكان كل ما قيل عن أنواع اللباس التي تركها الرسول عند دراسة ما وجد منها في المخلفات .

فبالنسبة للخميصة ، جاء في صحيح البخارى عن عبد الله ابن العباس : لما نزل برسول الله ( عِنْقَالَهُ ) طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال « وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . وعن السيدة عائشة قالت : صلى رسول الله ( عَنْقَالُهُ ) في خميصة له لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم ، قال « اذهبوا بخميصتى هذه إلى أي جهم فإنها الهتنى آنفا عن صلاتى » .

وعن أم سلمه بنت خالد ، قالت : أتى الذي (عَلَيْنَ ) بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال « من ترون أن تكسو هذه " فسكت القوم فقال « ايتونى بأم خالد » فأتى بها تحتمل ، فأخذ الخميصة بيده فالبسها وقال « أبلى واخلق » وكان فيها علم أخضر أو أصفر .

فإذا بحثنا في معاجم اللغة لنقف على وصف الخميصة ، نجد أن المخصص (١) يذكر عن ابن سبده عن أبي عبد الله فيقول الخميصة كساء أسود له علمان . وجاء في الافصاح (٢) العلم .هو رسم الثوب ورقمه .

وعن الإزار جاء في صحيح البخاري (في باب البرانس) من لا يجد إزارا فليلبس سراويل ». وجاء في النويري (٢) « فأعطاني هذا الإزار وقال قد احرمت فيه عشرين حجة » وجاء في صحيح البخاري ، أن النبي قال « إنها ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالإزار ». وفي وصف الإزار يقول دوزي (١) ( العلن المقصود هذا بالإزار هو الثوب الذي يقوم مقام السراويل . وقال صاحب العين (٥) ، الإزار ما يلتحف به .

أما عن الجبة، فيذكر البخارى في صحيحه في باب (من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر) عن السيدة عائشة «انطلق النبي (وَاللَّهِ الحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضاً وغسل في جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح يديه برأسه وعلى خفيه ». وجاء في باب (لبس جبة الصوف في الغزو) عن أنس قال «كنت مع النبي (وَاللَّهُ في سفر فقال (أمعك ماء » فقلت «نعم » فنزل عن راحلته فمشي حتى توارى عنى في سواد الليل

<sup>(</sup>١) المخصص ج ٤ ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) الإفصاح ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ مصر ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) قاموس الملابس عند العرب ص ٣٧ . ( Dozy )

<sup>(</sup>٥) المخصص ج ٤ ص ٧٧ .

ثم جاء فأفرغت عليه الاداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف ، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال « دعهما فإنى ادخلتهما طاهرتين » فمسح عليهما » . وجاء في مجامع الأنهر(۱) ، أنه روى عن النبي (وَاللَّهُونُ) أنه لبس جبة مكفوفة بالحرير . ويفسر دوزي (۲) (Dozy) كلمة مكفوفة فيقول أي أن بطرفيها شريطين من الحرير .

وبالنسبة للحبرة يقول البخارى فى باب (البرود والحبر والشمايل) عن أنس الذى روى بدوره عن قتادة قال «قلت له أى الثياب كان أحب إلى النبي ( عَيَّاتُنَيُّ ) قال : الحبرة . وعن السيدة عائشة قالت « إن رسول الله ( عَيَّاتُنِيُّ ) حين توفى سُجى ببرد حبرة » وجاء فى عيون الأطهار (٢) ، أن النبي ( عَيْلِيُّ ) ترك عند وفاته ثوبي حبرة . وفي وصف الحبرة جاء فى المخصص (١) عن ابن سكيت قال : ثوب حبر ، أى ثوب موشى ، هو من التحبير وهو التزين ، وثوب محبر . وجاء فى الافصاح (٥) الحبرة بالفتح أو الكسر ، ضرب من برود اليمن . وجاء فى القاموس المحيط ، أن قماش الحبرة لا يصنع إلا باليمن .

<sup>(</sup>١) مجامع الأنهر ج ٢ ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) قاموس الملابس عند العرب ص ١٠٩ . ( Dozy

<sup>(</sup>٣) عيون الأطهار ج ٤ ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) المخصص ج ٤ ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٥) الإفصاح ص ٧٣.

وعن الملحفة قال صاحب العين ، وكذا الافصاح ، الملحفة الملاءة ، واللحاف الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه . وقد سبق أن ذكرنا أن الرسول صلوات الله عليه ترك فيا نرك « ملحفة مورسه » وجاء في الافضاح في تفسير كلمة مورسه : الورس هو أصفر خالص الصفرة ، ورس ثوبه صبغه بالورس وهو مُورس .

<sup>(</sup>١) الخصص ج ٤ ص ٧٦ ، الإفصاح ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) المحصص ح ٤ ص ٧٧ ، الإفصاح ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الإفصاح ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) رحلة ابن بطوطة ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ١٤١ .

تناسب ذلك يسمونها الكلا ». وفي موضع آخر يتكلم عن الفتيان فيقول وعلى رأسهم قلانس بيض من الصوف بأعلا كل قلنسوة قطعة موصولة بها في طول ذراع وعرض أصبعين فإذا استقر بهم المجلس نزع كل واحد قلنسوته ووضعها بين يديه وتبقى على رأسه قلنسوة أخرى من الزردخاني ومسواة حسنة المنظر ».

نخرج من مجموع الروايات السابقة بأن القلنسوة تطلق على أغطية الرأس المتعددة الأشكال والخامات ، للرجال المدينين والدينين على السواء وكذا النساء والفتيان.

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن بطوطهص ۲۸ ، ۲۹ .

<sup>(</sup>٢) الخصص ج ٤ ص ٧١ ، ٧٣ ، الإفصاح ص ١٦١ ،

<sup>(</sup>٣) عيون الأطهار ج ٤ ص ١٨٨ .

<sup>(1)</sup> مراصد الإطلاع ص ٢٩٥.

أما عن الصحارى فقد جاء في عيون الأطهار ، أنه من الجائز أن يكون هذا القيص الصحارى من صنع مدينة زهار » .

#### \* \* \*

وبعد ذلك قمت بدراسة ما جاء فى المراجع التاريخية خاصا بوصف أنواع اللباس التى تركها الذي (وَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وسأتناول وصف قطع النسيج المذكوره وعددها ، فهى ثلاث قطع كبيرة ، تمتاز كلها بأنها بيضاء اللون وخالية تماما من الزخارف الملونة ، وكذا الزخارف النسجية ، إذ أنها جميعا منسوجة على أنوال يدوية بسيطة . ونلاحظ فى قطعة منها آثار الخياطة ، والقطعتان الآخريان خلو منها . أما من حيث المواد الخام (۱) ، فهناك قطعتان من القطن ، قد تكونا أجزاء من ثوب سحولى ، وأما القطعة الثالثة وهى كبيرة الحجم فمن الكتان غير المبيض ، ليس من المستبعد أن تكون من جزءا من الكساء الأبيض أو من الرداء المربع ، وإن كنت أرجع أن تكون من النسيج المصرى المعروف بالقباطي ، الذي تردد ذكره في كثير من المراجع التاريخية ، وعرفه العرب قبل الإسلام ، إذ كتبوا عليه معلقاتهم ، وبعد الإسلام . فقد جاء في المقريزي (۱) ، أن المقوقس أهدى إلى رسول الله (عليه) فيا أهدى قباء وعشرين ثوبا قبطيا » وذكر الفاكهي في أخبار مكة « رأيت كسوة – يعني كسوة الكعبة – من قباطي مصر مكتوب عليها اسم الخليفة العباسي المهدى ، ومؤرخة سنة تسع وخمسين ومائة ، ومكان صناعتها العباسي المهدى ، ومؤرخة سنة تسع وخمسين ومائة ، ومكان صناعتها

<sup>(</sup>١) لقد حللت الحيوط في المعمل الكمائي لمصلحة الآثار .

<sup>(</sup>۲) القريزي ج ١ ص ٤٦.

تنيس». ويذكر البلاذرى (١) فى رواية له عن عبد الله بن عمرو بن العاصى فى صدد فرض الجزية على أهل مصر عند فتحها ، والزم جميع أهل مصر الكل رجل منهم (أى للمسلمين) جبة صوف وبرنسا أو عمامة وسراويل وخفين فى كل عام أو عدل الجبة الصوف ثوبا قبطيا.

من هذا أستطيع أن أرجح أن قطعتى القطن قد تكونا من ثوب أو قميص سحولى ، أما القطعة الثالثة فليس ببعيد أن تكون جزءا من قميص من القباطى ( انظر لوحة رقم ٨ ) .

<sup>(</sup>١) البلدان ص٢٢٢ .

### العصيب

ومن المخلفات النبوية المحفوظة بمسجد الحسين ، القضيب ، وقد ورد ذكره في كثير من المراجع فيا خلف الرسول ( المنطقة ) من الأدوات المنقولة ، فقد جاء في عيون (١) الأثر ، في باب الكلام على سلاح الرسول « وكان له من القسى خمس : الروحاء والصفراء من نبع والبيضاء من شوحط ، أصابهما من بني قنيقاع ، والزوراء والكتوم لانخفاض صوتها إذا رمى عنها .

ويقول القرماني (۲) : وكان له ( للرسول ) مخصرة تسمى العرجون وقضيب يسمى المشوق من شوحط .

ويذكر أبو الفداء (۱) في تاريخه عند الكلام على سلاح الرسول فيقول: «وكان لرسول الله ( عَنِيلِيُّة ) من السلاح سيفه المسهى ذا الفقار غنمه يوم بدر وكان لمنبه بن الحجاج السهمى وقيل لغيره وسمى ذا الفقار لحفر فيه . وغم من بنى قنيقاع ثلاثة أسياف ، وقدم معه إلى المدينة لما هاجر سيفان شهد بأحدهما بدرا وكان له ثلاثة أرماح وثلاثة قسى ودرعان غنمها من بنى قنيقاع وكان له ترس فيه تمثال فأصبح وقد أذهبه الله » .

ويقول ابن سيد الناس عند الكلام على معجزات الرسول . ودخل مكة عام الفتح والأصنام معلقة وبيده قضيب فجعل يشير به إليها ويقول : جاء الحق وزهق الباطل وهي تتساقط » .

<sup>(</sup>۱) ابن سید الناس ج ۲ ص ۳۱۸.

<sup>(</sup>٢) القرماني ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣) أبر الفدان ح١ ص ١٥٨

مما تقدم يتضح لنا أن الذي صلوات الله وسلامه عليه ، كان عنده مجموعة من القسى وان اختلف المؤرخون فى بيان عددها ، فالبعض يقول للائة والبعض الآخر يقول خمسة ، ومهما يكن من أمر عددها ، فالذى يعنينا هنا ، هو أن الرسول ( عليه أن عنده أكثر من عصا أو قضيب ، ذلك لأن معظم المراجع التاريخية تؤكد أن (هولاكو) عند استيلائه على الدولة العباسية ، أحرق البردة والقضيب وهما كما هو معروف من شارات الخلافة العباسية وذر رمادهما فى نهر دجلة . فليس من المستبعد إذن بل قد يكون من المرجع أن باقى القسى كانت محفوظة عند المسلمين يتوارثونها تيمنا وبركة .

وإذا بحثنا عن وصف تلك القسى وأنواعها من الخشب ، فلا نكاد نستدل إلا على نوعين لاثنين منها ، فقد ورد أن من بين القسى التى تركها الرسول ( عَلَيْ الله الله عني الفيراء من النبع ، والنبع كما ورد فى كتب المعاجم (۱) شجر له جنى أحمر مدحرج كالحبة الخضراء يسمى الفتح . ويضيف المخصص (۲) ، وهو. صلب جدا ، وفروعه صفراء اللون ، وتتخذ منه القسى .

كذلك ذكرت البيضاء من الشوحط ، والشوحط "نباته نوع من نبات الأرز ويمتاز بأن قضبانه تسمو كثيرا من أصل واحد وورقه رقاق طوال مثل ورق الطرخون ، وله ثمرة مثل العنبة الطويلة إلا أن طرفها أدق ، وهي لينة تؤكل وهو من عتق العيدان التي تتخذ منها القسي .

<sup>(</sup>١) الإفصاح ص ٦٢٣.

<sup>(</sup>٢) المخصض ج ١١ ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) الافصاح ص ٩٢٣ والمحصص ج ١١ ص ١٤٠

أما الثلاثة الباقية من القسى فلم يذكر عنها غير أوصاف لا تعين على معرفة، أو تسمية نوع خشبها، فهناك الروحاء، والزوراء والكتوم لانخفاض صوتها.

أما القضيب الموجود بمسجد الحسين بالقاهرة ،فقد تبين لى بعد فحصه (۱) أنه من خشب الشوحط ، وهو نوع من خشب الأرز الذى كان ينمو على جبال بلاد الشام فى أوائل العصر الإسلامى . والقطعة الباقية من القضيب يبدو عليها القدم الشديد ، وكان من الممكن تحديد عمر الخشب عن طريق التحليل ، لولا أن القضيب كان قد غطى بطبقة من الراتنج (۲) ، وذلك بطبيعة الحال لوقايته من التلف أو التآكل والتسويس ، وخاصة بعد أن ذهب الكثير منه . أما الغلاف المعدني (لوحة رقم ۹) الذي يغلف معظم القضيب ، فقد تبين بعد التحليل أنه من الفضة الجيدة . وعلى ذلك فليس من المستبعد أن يكون هذا الجزء الباق من القضيب لأحد من تلك القسى التي تركها الرسول (عين هذا الجزء الباق من القضيب لأحد من تلك القسى التي تركها الرسول (عين وقد يكون من العصا التي وصفت بالبيضاء من الشوحط .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لقد قام بفحصه والكشف عن نوع خشبه المعمل الكيائي التابع لمصلحة الآثار .

<sup>(</sup>٢) قد تكون هذه الطبقة من الجام لك أو القلفونية .

## المكحتكم

وأما المكحلة فقد ورد ذكرها كذلك فيما خلف الرسول (عَيَّالِيَّ ) من أدوات الزينة ، فعن (۱) يزيد بن هارون عن ابن العباس « أن النبي ( عَيَّالِيْنَ ) كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين » .

ويقول ابن سيد<sup>(۱)</sup> الناس « وكان له قدح يسمى الريان وآخر مضبب بقدر أكثر من نصف المدفية وثلاثة ضباب من فضة وحلقة كانت للسفر . وثالث من زجاج ومغسل صفر (أى من نحاس) وربعة اسكندرانية من هدية المقوقس<sup>(۱)</sup> يجعل فيها مشطا من عاج ومكحلة ومقراطا وسواكا ومرآة » . كذلك ورد ذكر المكحلة والمرود أو الميل في كثير من المراجع التاريخية على أنهما من مخلفات الرسول ( را الموجودة بالقاهرة في مواضع متعددة ، فقد ذكر المقريزي<sup>(۱)</sup> عن عبارة نقلها عن ابن المتوج عند كلامه عن رباط الآثار ، إذ يقول « وهو مسجد الآثار الشريفة اشتراها الصاحب تاج الدين من الشريف إذ يقول « وهو مسجد الآثار الشريفة اشتراها الصاحب تاج الدين من الشريف خزانة في هذا الرباط وهي قطعة من العنزة (۱) ، وقطعة من القصعة ومرود وملقط ومخصف ».

<sup>(</sup>١) الشهائل المحمدية للقرمذي ص ٤٧.

<sup>(</sup>۲) عيون الأثرج ۲ ص ٣١٩ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ج ١ ص ٤٦.

<sup>(</sup>٤) المراجع السابق ج ٢ ص ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٥) يعلق أحمد تيمور على ترك المسافة البيضاء فيقول : البياض فى النسخة عقدار كلمتن ولاريب أن الساقط أحد بنى ابراهيم الذي اشترى منه الصاحب هذه لآثار .

<sup>(</sup>٦) العنز وابفتحتين هي الحربة القصيرة.

ويضيف ابن كثير<sup>(۱)</sup> « وبلغنى أن بالديار المصرية مزارا فيه أشياء كثيرة من آثار النبى ( وَلِيَّالِيُّنَ ) اعتنى بجمعها بعض الوزراء المتأخرين ، فمن ذلك مكحلة وميل ومشط وغير ذلك والله أعلم » .

ويقول القلقشندى (٢) عند كلامه عن الربط والخوانق « أما الخوانق والربط فلم تعهد بالفسطاط ، غير أن الصاحب بهاء الدين بن حنا عمر رباط الآثار الشريفة النبوية بظاهر قبلى الفسطاط واشترى الآثار الشريفة ، وهي ميل من نحاس ، وملقط من حديد وقطعة من العنزة وقطعة من القصعة بجملة مال واثبتها بالاستفاضة وجعلها بهذا الرباط للزيارة » .

وذكر البرهان (٢) الحلبي عند كلامه على رباط الآثار « وفيه خزانة من خشب وعليها عدة ستور الواحد فوق الآخر وداخل الخزانة علبة صغيرة من جوز فيها من الآثار الشريفة قطعة من قصعة وقطعة من العنزة وميل من نحاس أصفر ومخصف صغير وملقط لإخراج الشوك من الرجل أو غيرها ».

ووصف ابن بطوطة (١) في رحلته إلى مصر رباط الآثار فقال «هو رباط عظيم بناه على مفاخر عظيمة وآثار كريمة أودعها فيه ، هي قطعة من قصعة رسول الله (ﷺ) والميل الذي كان يكتحل به ، والدرفش وهو الأشفى الذي كان يخصف به نعله »

<sup>(</sup>١) البداية والمهاية ج٣ ص ٦ .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ج ٣ ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) نور النراس ج ٢ ص ٦٤٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن بطوطة ج ١ ص ٢٥ .

وإذا بحثنا في كتب السيرة عن اكتحال الرسول ( عَلَيْكُ ) بالكحل وجدنا في صحيح البخارى والقرماني (١) ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ما نصه : « وكان صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام ثلاثا في كل عين ، قال « إن خير كحالكم الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر » . والإثمد كما جاء في معاجم (٢) اللغة : الإثمِد حجر الكحل أو حجر يكتحل به ، ويضيف ابن سيده (٣) ، وهو شيء يشبه الكحل وليس به » .

ويؤخذ من الأقوال السابقة أن الإثمد الذي كان يكتحل به رسول الله (عَلَيْكُونَ) لم يكن للزينة كما قد يتبادر إلى الذهن بل هو من قبيل الدواء للمحافظة على سلامة العين ، ولذلك فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يستعمله عند النوم . ويؤيد هذا ما جاء في المخصص في شرح الإثمد إذ يقول : اللاصف وهو اسم للإثمد يكحل به في بعض اللغات ، والإثمد هو الحكوم وهو ججر بعينه يستشفى به من الرمد » .

واستعمال الإثمد كان يتطلب بطبيعة الحال ، مكحلة يوضع بها مسحوق الإثمد ومرود أو ميل ( وهو المكحل أو المكحال ) للاكتحال به ».

والمكحلة ( لوحة رقم ١٠ ) المحفوظة مع التراث الشريف ، تبين لنا بعد تحلل (١٠ معدنها أن الجزء المقعر الذي يشبه الملعقة من النحاس الأصفر ، وإن

<sup>(</sup>۱) القرماني ص ۸۲.

<sup>(</sup>٢) الافصاح ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) المخصص ج ٤ ص ٥٨.

<sup>(</sup>٤) حلل بالمعمل الكيمائي التابع لمصلحة الآثار .

كان لونها الآن قد أصبح يميل إلى السواد وذلك من أثر القدم ، أما باق اليد فقد كسيت بغلاف من الفضة من المرجح أن تكون قد أضيفت فيا بعد أما المرود أو الميل فإنه من الحديد وقد غلف جزئ من نهايته الغليظة بغلاف من الفضة ، وليس من المستبعد أن يكون قد أضيف مع غلاف المكحلة كذلك .

وبما أن المراجع التي تعرضت لوصف المكحلة والمرود، ذكرت أنهما من النحاس أو النحاس الأحمر كما ورد في بعضها، وقال البعض الآخر أنهما من الحديد ، وقد تبين من التحليل أن المكحلة والمرود صنعتا من هاتين المادتين فليس من المستبعد أن تكون المكحلة والمرود من مخلفات الرسول .

## الشعثر

ومن بين المجلفات النبوية بضع شعرات تنسب إلى رسول الله ( عَيَالِيْهِ) ولكى نتحقق من صحة نسبتها إليه ، لابدلنا من الرجوع إلى ما ورد فى كتب الحديث وكتب السيرة عن شعره ( عَيَالِيْهِ) . وقد تناولته هذه المراجع فى بيان مستفيض ، فتكلمت عن صفته ولونه وسدله وفرقه ، وعن ترجيله ودهانه وعن شبه وخضابه ، وعن حلقه وتقصيره . على أنه يكنى فى بحث هذا الموضوع أن نأخذ مما ورد فى كل منها ما تتطلبه الدراسة ويقتضيه البحث .

فقد ورد في صحيح (۱) مسلم عن قتادة قال «قلت لأنس بن مالك كيف كان شعر رسول الله (ﷺ) ، قال كان شعرًا رَجِلا (۲) ليس بالجعد (۲) ولا السبط (۱) بين أذنيه وعاتقه . وعن قتادة في رواية أخرى للترمذي (۱) قال : قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله (ﷺ) قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط ، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه » .

وعن أبي اسحاق قال سمعت البراء (١) يقول : كان رسول الله ( مَنْظَافِينَ ) رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجُمَّة إلى شحمة أُذنيه عليه حلة

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم للنووى على هامش القسطلانى ج ۱۱ ص ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٢) شعر رجل بفتح الراء وكسر الجم وهو الذي بين الجعودة والسبوطه .

<sup>(</sup>٣) جعد الشعر تجعد جعود اكان فيه التواء وتقبض .

<sup>(</sup>٤) وشعر سبط بفتح الباء وكسرها أى شعر مرسل غير جعد .

<sup>(</sup>٥) الترمذي في الشهائل المحمدية ص ٣٥.

<sup>(</sup>٦) شرح الشمائل ص ٣٥ ، النووي على هامش القسطلانى ص ١٢١ .

حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه عليه الصلاة والسلام .وفى رواية ما رأيت من ذى لمة أحسن منه .

ومن حديث لعائشة (۱) كان له (ﷺ) شعر فوق الجُمَّة ودون الوفرة ، وق رواية لأبى داود (۱) وأخرى لإبراهيم الحربى تقولان : كان شعر رسول الله ( ﷺ) فوق الوفرة ودون الجُمَّة . وقال النووى شارح مسلم فى باب ( صفة شعره ( ﷺ) وصفاته وحليته ) الجُمَّة أكثر من الوفرة . فالجُمَّة الشعر الذي نزل إلى المنكبين والوفرة ما نزل إلى شحمة الأذنين . ونقل عن الفاضى للجمع بين الروايات أن ما يلى الأذن هو الذي بلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنيه وعاتقه . وما خلفه هو الذي يضرب إلى منكبيه . والعاتق ما بين المنكب والعنق . وقال إن ذلك لاختلاف الأوقات فإذا غفل عن نقصيرها بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى انصاف الأذنين فكان الشعر يقصر ويطول حسب ذلك .

وفى السدل والفرق ، ورد عن ابن عباس (٢) قال : كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم ، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان (عَلَيْنَ ) يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر به فسدل ناصيته ثم فرق بعد . وفى رواية

<sup>(</sup>١) تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول ح ٢ ص ٨

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم على هامش القسطلاني ج ١١ ص ١٣١٠ .

<sup>(</sup>۲) تيسر الوصول ج ۲ ص ۸۰ .

وفى ترجيل (٢) الشعر ودهانه ، ورد عن عائشة (١) ، قالت كنت أرجل رأس رسول الله (عَيَّلِيَّةُ) ، وعنها (٥) قالت أن رسول الله (عَيَّلِيَّةُ) كان يحب التيمن فى طهوره إذا تطهر وفى ترجله إذا ترجل وفى انتعاله إذا انتعل .

وعن عبد الله (۱) بن معقل قال نهى رسول الله (ﷺ) عن الترجل الاغباً:
وعن أبى قتادة (۷) قال ، قلت يا رسول الله لى جمه أفارجلها، قال نعم ،
وأكرمها ، فكان أبو قتادة ربما دهنها فى اليوم مرتين من أجل قوله (ﷺ) نعم وأكرمها . وعن أنس (۸) بن مالك كان رسول الله (ﷺ) يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته .

<sup>(</sup>۱) الشهايل المحمدية ص ٣٦ ـ يسدل شعره أى يرسل شعره حول رأسه . وقيل على الجبين فيكون كالقصة .

<sup>(</sup>۲) النووى على هامش القسطلاني ج ۱۱ ص ۱۲۰ ــ واللمة شعر جاوز شحمه الأذن سواء وصل إلى المنكبين أو لا ، وقيل أنها بين الجمة والوفرة .

<sup>(</sup>٣) الرجل أو الترجيل تسريح الشعر وتحسينه .

<sup>(</sup>٤ و ٥) وللترمذي في الشمائل المحمدية ص ٣٨ و ٣٩.

<sup>(</sup>٦) الترمذي في الشهائل المحمدية ص ٣٨ و ٣٩

<sup>(</sup>٧) تيسر الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول ج ٢ ص ٧٩٠.

<sup>(</sup>٨) الترمذي في الشمائل المحموية ص ٣٨

وفي شيبه وخضابه ، ورد عن أبي جُحيفة قال : قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال ، شيبتني هود وأخواتها . وعن جابر بن سدرة وقد سئل عن شيب رسول الله (عَيْنَا ) قال كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيب وإذا لم يدهن رؤى منه شيء . وفي رواية له ، كان قد شمط (۱) ، قدم رأسه ولحيته . وعن أنس بن مالك قال ما عددت في رأس رسول الله (عَيْنَا ) ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء . وعن عبد الله بن عمر قال إنما كان شيب رسول الله (عَيْنَا ) نحوا من عشرين شعرة بيضاء .

وعن عثمان بن وهب قال سئل أبو هريرة ، هل خضب رسول الله (عَيَّلِيُّهُ) قال نعم . وعن ابن وهب قال : دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر رسول الله (عَلَّهُ) فإذا هو مخضوب بالحناء والكَتَم (٢) . وفي قول للنووي نقلا عن القاضي ، قال : ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعده لكثرة تطييب أم سلمة الها إكراما .

وعن أنس ما خضب رسول الله (وَيَتَلِينَهُ) وإذه لم يبلغ من الشيب إلا قليلا . قال ولو شئت أن أعد شَمطات كن فى رأسه لفعلت . وفى رواية ، لم يخضب رسول الله (وَيَتَلِينَهُ) إنما كان البياض فى عنقفته (٢) وفى الصدغين وفى الرأس نبذ (١) » . وقال النووى نقلا عن القاضى ، اختلف العلماء هل خضب النبى (وقال ) أم لا ، فمنعه الأكثرون بحديث أنس وهو مذهب مالك ، وقال

<sup>(</sup>١) شمطات بفتحات أى الشعرات البيض التي نجوارها غيرها من الشعر الأسود . انفق العلماء على أن المراد بالشمط هنا هو ابتداء الشيب . يقال شميط أو أشمط .

<sup>(</sup>٢) الكتم بالفتح نبات يصبغ الشعر يكسر بياضه أو حمرته إلى الدهمة ( أى السراد ) .

<sup>(</sup>٣) العنقفة هي ما بين الذقن والشفه .

<sup>(</sup>٤) في الرأس نبذ أي شعرات متفرقات .

بعض المحدثين خضب لحديث أم سلمة ولحديث عمر أنه رأى النبى (عَيَلِيِّةِ) يصبغ بالصفرة ، وهو وارد فى الصحيحين . ويضيف النووى ، والمختار أنه (عَيَلِيَّةِ) صبغ فى وقت وتركه فى معظم الأوقات ، فأخبر كل بما رأى وهو صادق .

ومما يؤيد رواية تخضيب الرسول صلوات الله عليه لشعره ، أنه كان يوجد بين الأشياء التي تركها يوم وفاته ، كما جاء في تحفة (١) الأحباب : « ترك صلى الله عليه وسلم يوم مات مخضب من شب يعمل فيه الحنة والكتم ويوضع على رأسه إذا وجد فيه حرارة "

في حلقه وتقصيره – ورد عن ابن عمر (٢) أن رسول الله ( عَيَّالِيَّةِ ) حلق رأسه في حجة الوداع . وعن نافع (٢) أن عبد الله قال حلق رسول ( عَلَّالِيَّةِ ) وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم . قال عبد الله أن رسول الله ( عَلَالِيَّةِ ) قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ، ثم قال والمقصرين .

وعن أبى زرعة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله (عَلَيْكُ ) اللهم اغفر المحلقين ، قالوا الله والمقصرين ، قال اللهم اغفر المحلقين ، قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم اغفر المحلقين ، قالوا يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين .

وعن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة .

<sup>(</sup>١) الملواني : تحفة الأحباب ( مخطوط رقم (٣٦٣٥) تاريخ دار الكتب مصور عن سوهاج ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ص ٢٣٣ ج ٢ على هامش القسطلاني .

<sup>(</sup>٣) المرجع ذاته ص ٢٢٩ .

وعن أنس<sup>(۱)</sup> أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونخرثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه للناس. وفى رواية أعطى الجانب الأيمن لمن يليه والأيسر لأم سليم. وفى رواية أنه دفع الأيسر إلى أبى طلحة وقال له أقسمه بين الناس.

وقد أخذ النووى بالرواية الأخيرة فقال «قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق عنى وفرق أبو طلحة شعره بين الناس ، وأشار إلى ما فى هذا الحديث من فوائد كثيرة منها التبرك بشعر النبى صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه للتبرك . وقد رأينا فيا تقدم أن أم سلمة زوجة النبى عليه الصلاة والسلام كانت تحتفظ بشعرات من شعره وكذلك كانت عائشة أم المؤمنين تحتفظ بشيء من شعره ولباسه ، فقد ذكر أنس بن مالك « لما صار من أمر عثمان ما صار ، كانت عائشة تخرج قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعره وتقول هذا قميصه وشعره لم يبليا وقد بلى دينه .

هذا ولم يكن اقتناء الآثار النبوية مقصورا على أمهات المؤمنين فحسب، فإن كل ما تركه النبى عليه الصلاة والسلام كان صدقة لمن يستحقها من المسلمين. وفيا يختص بشعره (وَ الله والله والله الله عنه كان يفرق على الحاضرين من المسلمين عند حلقه، وأن أبا طلحة رضى الله عنه كان يقوم بمهمة تفريقه. وكما رأينا من قبل، أن معاوية بن أبى سفيان كان يحتفظ فيا يحتفظ من آثاره بقراضة من شعره، وأوصى ابنه يزيد إذا دنا أجله أن يستودعها أنفه وفمه

<sup>(</sup>١) تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول ص ٢٧٧ ج ١ .

وأذنيه وعينيه . ولعل هذه القراضة كان قدادخرها معاوية يوم أن قصر (١) من شعر رسول الله (﴿ الله عمرة عمرة ، قال النووى (٢) إنها عمرة الجعرانة . فقد ورد عن ابن عباس قال : قال لى معاوية أعلمت إنى قصرت من رأس رسول الله (﴿ الله عند المروة بِمشْقَصى (٢) ، قلت له لا أعلم هذا إلا حجة عليك .

وإذا كان معاوية قد احتفظ بقراضة من الشعر، فإن غيره قد احتفظ بالشعرة والشعرات قصيرات أو طويلات ، إذ كان شعره ( عَيَالِيَّةِ ) يقصر أو يطول تبعا لاختلاف الأوقات كما قدمنا . فقد ورد عن أم هانيء بنت أبي طالب قالت : قدم رسول الله ( عَبَالِيَّةِ ) مكة قَدْمة ( أي مره من القدوم ) وله أربع فدائر ( ) . وفي رواية لها : رأيت رسول الله ( عَيَالِيَّةُ ) في ضفائر أربع » .

بعد هذا العرض الشامل لشعر الرسول (عَيَّاتِيْنَ) وقد ثبت منه أن النبى صلوات الله وسلامه عليه كان يفرق شعره بين الناس ، الأمر الذي يفهم منه كما قال النووى ، أنه (عَلَيْتُنَا) أجاز اقتناء شعره للتبرك ، وعلى ذلك فليس من الستبعد أن نجد من شعره قراضات وشعرات طويلات أو قصيرات في كثير من أنحاء العالم الإسلامي .

<sup>(</sup>١) التقصير هو أخذ أطراف الشعر ( القسطلاني ج ٤ ص ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>۲) النووى شارح مسلم على هامش القستالانى ج ۷ ص ١٤٦ .

 <sup>(</sup>٣) المشقص : هو نصل السهم إذا كان طويلا ليس بعريض - وقيل هو كل نصل فيه عـنزَه وهو
 الناتىء وسط الحربة - وقيل هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش .

<sup>(</sup>٤) كل من الغديرة والضفيرة بمعنى الذوابة وهي الحصلة من الشعر إذا كانت مرسله ، فان كانت ملوية فعقيصة . ويقال الغديرة هي الذوابةوالضفيرة هي العقيصة (الشمائل ص ٣٥، ٣٦) .

فقد ذكر العلامة ابن حجر (۱) الهيشمى ما نصه « بمكة شعرة من شعره المكرم مشهورة تزار » كذلك يقول السخاوى (۲) فى ترجمة المرشدى المولود سنة ۷۹۳ هـ بمكة والمتوفى سنة ۸۲۹ هـ ما نصه « كان خيرًا دينا ورعا زاهدا متجمعا عن الناس ، زار النبى (عَنِيَا اللهُ ) أكثر من خمسين سنة مشيا على قدميه ، وكذا زار بيت المقدس ثلاث مرات ولتى بها رجلا صالحا كانت عنده ست شعرات مضافة للنبى (عَنِيَا اللهُ ) فرَّقها عند موته على ستة أنفس بالسوية » .

ويقول النابلسي (٢) بوجود شعرة في مقام التوحيد بدمشق فيذكر «هو المقام المنسوب للسيد سعد الدين الجباوى رضى الله عنه ، تشرف والده بهذه الشعرة بالنقل عن والده وهكذا بالتسلسل عن أجدادهم » .

وهناك مجموعة كبيرة من شعرات الرسول (عَيَّنَا الله الله المحفوظة بقصر طوبقبو بالقسطنطينية يقول مؤرخو (١) الترك إنها كانت عند الشرفاء أمراء مكة ، فلما استولى سليم الأول على مصر سنة ٩٢٣ ه طلبها من الشريف بركات أمير مكة وقتئذ ، فبعث بها إليه مع ولده أبى نُمَى ، فحملها السلطان إلى القسطنطينة في عودته إليها . ويضيف أحمد تيمور فيقول ، وذهب بعضهم إلى أنها كانت عند الخلفاء العباسيين الذين كانوا بمصر فتسلمها السلطان من آخرهم

<sup>(</sup>١) تزيه المصطفى المحتار للزرقاني على المواهب ج ٤ ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ج ٤ ص ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٣) الحقيقة والمجاز ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) أحمد تيمور ص ٦٣ .

غير أن أكثرهم على الرأى الأول. وكان عدد الشعرات ثلاثا وأربعين شعرة محفوظة مع الأمانات المباركة ، قد أهدى منها سلاطين العثمانين إلى بعض الولايات التابعة للدولة العثمانية أربعا وعشرين شعرة وبتى تسع عشرة يرجع أنها باقية إلى اليوم ».

فقد أهدى السلطان عبد العزيز سنة ١٢٧٨ ه المشهد الحسيني بدمشق شعرة ، ما زالت محفوظة فيه إلى اليوم . كما أهدى السلطان محمد رشاد شعرتين لمدينتي عكا وحيفا ، حفظت الأولى بمسجد أحمد باشا الجزار بعكا والثانية بالجامع الكبير بحيفا . كذلك أهدى ثلاث شعرات لمدن صفد وطبرية والناصرية .

وقد أهدى السلطان محمد رشاد لملكة بهوبال سلطان (۱) چهان ببكم بنت ملكتها شاه جهان ببكم ، عند زيارتها له فى القسطنطينة شعرة من شعرات الرسول صلوات الله عليه ، فلما عادت إلى بهوبال (۲) ، احتفلت بنقل هذه الشعرة إلى الجامع الأعظم لتحفظ به . ولعلها هى الشعرة التى نشرت صحف باكستان نبأ سرقتها ، ثم عادت فنشرت خبر العثور عليها .

ولم يقتصر وجود الشعرات المباركة على شرق العالم الإسلامى فحسب، بل وجدت كذلك فى غرب العالم الإسلامى ، فيقول الشيخ (٢) أحمد الطرابلسى الزاوى ، توجد شعرتان بطرابلس الغرب احداهما بجامع طورغود باشا بطرابلس، والثانية بدنى غازى فى جامع راشد باشا المشهور بجامع عثمان .

<sup>(</sup>١) الآثار النبوية ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) مقاطعة في كشمير الآن .

<sup>(</sup>٣) أحمد تيمور ص ٨٣.

وقال الوزير السراج التونسى ، تواتر الخبر بأن بدار الأشياخ بتونس شعرات من شعر رسول الله (وَ الله الله الآن بالزاوية البرانية بخارج باب قرطاجنة المعروفة بزاوية ولى الله المرجانى . كما توجد شعرات فى ضريح الشيخ أبى شعرة المدفون بالزلاج وقبته معروفة وحولها فضاء مسور به شجر زيتون .

<sup>(</sup>١) الإصابة للحافظ بن حجر ، أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثر .

<sup>(</sup>٢) معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ـــ للعلامة عبد الرحمن بن محمد الدباغ جـ ١ ص ٨٢ ، ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ج ٤ ص ١٢٠ .

القدم الشريفة ، وكتاب قيل إنه بخط أحد كتاب الوحى ، والكل محفوظ بالمدرسة التي شرع في بنائها بشاطئ بولاق » .

ويقول النابلسي (١) في رحلته ( الحقيقة والمجاز ) لمصر ، ووصفه لمدرسة وحادقاه برسباى « وفي البلدة المذكورة جامع انسلطان الملك الأشرف وهو جامع عظيم له قدر بين الجوامع جسيم ، وذلك أن في محرابه شعرات مدفونة من شعرات الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم » .

وتوجد كذلك شعرات في المدرسة المنجكية التي أنشأها للحنفية الأمير ... ... ... ... ... ... ... ... ... فقد ذكر النعيمي (٢) في ترجمته « ومن سعادته أنه ظفر بشعر من شعر النبي ( ﴿ النبي الملتق سيا لأمل العلم » .

وقد جاء في كتاب الآثار النبوية (٢) أن والدة والى مصر عباس باشا لا حجت أحضرت معها من الحجاز شعرة أهديت إليها على أنها من الشعر الشريف ، فلما حضرتها الوفاة سلمتها للشيخ محمد عاشق ، شيخ تكية النقشبندية بشارع بور سعيد ( درب الجماميز سابقا ) بالقرب من باب الخلق ، وطلبت منه حفظها بالتكية ليتبرك الناس بها ، وهي باقية إلى اليوم .

\* \* \*

أما الشعرات المحفوظة مع باقى المخلفات النبوية بالمسجد الحسينى فسنعرض لما ذكره الأستاذ أحمد تيمور عن تاريخ بعضها وعدده ، مع إضافة

<sup>(</sup>۱) النابلسي ص ۲۰۶.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الطالب ج ص ٦٨٢.

<sup>(</sup>٣) أحمد تي**مور** ص ٨٩.

الشعرات التي لم يذكرها وتصحيح ما ذكره منها ، مع وصف مفصل نستطيع معه أن نبدى الرأى في اطمئنان عن نسبتها .

يقول أحمد تيمور ، إن شعرتين ، كانتا مع الآثار النبوية بقبة الغورى ونقلتا معها إلى هذا المسجد ، وهما فى زجاجة محفوظة فى صندوق صغير من الفضة ملفوف بلفافة من الديباج الأخضر المطرز بخيوط من الفضة .

والواقع أن عددها أربع شعرات لا شعرتين ولونها كستنائى داكن ، قد يكون نتيجة خضابها أو دهنها أو تطييبها فقد خضب (عَيَلِيَّةُ) شعره و دهنه . وهى من الشعر الرجل ، وقد كان شعره الشريف رجلا ، وطولها يتراوح بين (٧-١٠) سنتمترات ، وهو طول يبلغ شحمة الأذن ، وقد كان له (عَيَلِيَّةُ ) شعر يبلغ شحمة أذنيه ، لذلك كله أرجح أن تكون هذه الشعرات من شعر رأسه عليه الصلاة والسلام .

ثم أضيفت إليها شعرة كانت عند أحمد طلعت باشا رئيس ديوان الخديو سعيد وإساعيل وابنه توفيق . ويقال إن هذه الشعرة حباه بها السلطان في إحدى سفرياته إلى القسطنطينة ، وهناك رواية تقولها أسرته ، أنها أهديت إليه من أحد الحجازيين على أنها من الشعر الشريف ، فعوضه عنها شيئًا كثيرًا . ولما توفى اتفق بنوه على إهدائها للمسجد الحسيني لتحفظ فيه مع الآثار النبوية . وهي شعرة بيضاء .، وقد كان من شعره الشريف شعرات بيضاء (وفي الرأس نبذ) وتصل إلى شحمة الأذن ، إذ يبلغ طولها ٨ سنتمترات وهي من الشعر الرجل ، فمن المرجع أن تكون من شعر رأس الذي (المناس النبي المناس المرجع أن تكون من شعر رأس الذي (المناس النبي المنسود) .

وفى سنة ١٣٤٠ ه أضيفت إليها شعرات كانت بالرباط المعروف بتكية الكلشني بشارع تحت الربع ، وقد رأى وزير الأوقاف نقلها إلى المسجد

الحسيني وحفظها مع الآثار النبوية فنقلت . والواقع أنها ثلاث شعرات ، والشعرة اثنتان منها لونهما كستنائي كلون الشعرات الأربع السابقة ، والشعرة الثالثة لونها كستنائي فاتح يبدو أنها كانت بيضاء ثم صبغت بالخضاب أو بالتطيب ، والشعرات الثلاث من الشعر الرجل وتبلغ شحمة الأذن ، إذ يتراوح طولها بين ( ٨-١٠ ) سنتيمترات ومن المرجح أن تكون من شعر رأسه عليه السلام .

وفي عام ١٣٤٢ ه أحضرت الحاجة ملكة حاضنة الأمير كمال الليس البن السلطان حسين ، قارورة إلى المسجد الحسيني وأخبرت أن بها شعرات من اللحية النبوية الشريفة ، وأنها تريد إهداءها لتحفظ مع الآثار فأجيبت إلى ذلك . وعدد هذه الشعرات خمس ، أربع منها لونها كستنائي داكن وواحدة بيضاء وقد كان في لحيته (ويالية الشعرات ، ويبدو أن الشعرات جميعها تميل إلى الجعودة أكثر منها إلى السبوطة كما أن طولها جميعا يتراوح بين (٣٥٥ ) سنتيمترات ، لذلك يرجح أن تكون هذه الشعرات من اللحية النبوية الشريفة .

كما توجد زجاجة بها شعرة بيضاء قصيرة طولها ٥ سنتيمترات ، لم يذكر عنها أحمد تيمور شيئًا ، ويقولون كما ورد في الدرر (١) الكامنة ، أنها لعلى ابن محمد بن الخلاطي المتوفي شنة ٧٠٨ ه والمعروف بالركابي لزعمه أن عنده ركاب رسول الله (عِيلِينَهُ) وأنه كان يزعم أيضا أن عنده شعرة له (عِيلِينَهُ) وأن حفدته قد أهدوا هذه الشعرة إلى مسجد الحسين لكي تحفظ مع الآثار

<sup>(</sup>١) ابن حجر العسقلاني ج ٢ .

النبوية . وهى شعرة كستنائية اللون طولها ١٠ سنتيمترات كما أنها من الشعر الرجِل ولذا يرجح أن تكون من شعر الرسول ( السلام) .

وهناك شعرة أخرى لم يرد ذكرها عند أحمد تيمور ، ويقولون أن تكيّة النقشبندية قد أرسلتها لتحفظ مع المخلفات النبوية بالمسجد الحسيني ، وهي من الشعر الرَجِل ، ولونها كستنائي ويبلغ طولها (٥٠١) سم مما قد يصل بها إلى المنكب وقد كان شعره ( وَاللَّهُ وَقَ الوفرة ، والوفرة ما نزل إلى شحمة الأُذنين ، كما كانت له لُمّه وهي التي ألمت بالمنكبين . فمن المرجح أن تكون من شعر رأس النبي ( المناهم الله الله النبي ) .

وبناء على ما تقدم ، يبلغ مجموع الشعرات المحفوظة مع المخلفات النبوية ، عسجد سيدنا الإمام الحسين رضى الله عنه ، خمس عشرة شعرة ، ما بين بيضاء وكستنائى فاتح وداكن ، ومن أطوال مختلفة ما بين قصير يبلغ (٣) سم إلى طويل يبلغ (٥٠١) سم . وقد رجح لدى ـ عا أمدتنا به تلك المراجع التي أشير إليها في البحث وبين صفحاته من بيانات \_ نسبتها إلى النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم . والله أعلم .

### مصحفاعثمان وعلى

ذكر بعض المراجع ، أنه كان يوجد بين المخلفات النبوية ، التي حصلت عليها مصر بطريق الشراء من بني ابراهيم بينبع ، والتي أبني لها خصيصا رباط الآثار على ضفاف النيل بمصر القديمة ، مصحف بخط على بن أبي طالب كرم الله وجهه . فقد ورد في كلام ابن بطوطة (۱) هن هذا الرباط وعما فيه قوله : « وهو رباط عظيم بناه على مفاخر عظيمة وآثار كريمة أو دعها فيه . وهي قطعة من قصعة رسول الله ( علي الله الذي كان يكتحل به والدرفش وهو الأفشى الذي يخصف به نعله ، ومصحف أمير المؤمنين على بن أبي طالب الذي بخط يده رضى الله عنه » .

كما ذكر ابن النديم: (٢) أنه رأى عند أبي يعلى حمزة الحسيني مصحفا بخط على يتوارثه بنو حسن .

كذلك قيل بوجود مصحف سيدنا عثمان ، فقد ورد ذكره عند كثير من المؤرخين ، وخاصة مؤرخى مصر ، وجلهم يؤكد نسبته إلى ذى النورين عثمان ابن عفان . فقد جاء فى نزهة الناظرين (٢) للبرزنجى ، عند كلامه على أول من أحدث المحراب المجوف فى مسجد النبى (ﷺ) بالمدينة ، مانصه « وأول من أحدث المحراب المجوف فى المسجد النبوى عمر بن عبد العزيز . ويضيف

<sup>(</sup>١) ابن بطوطة ج ١ ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الفهرست ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) نزهة الناظرين ص ٤٦ .

السمهودي : واحتاط (أي عمر بن عبد العزيز ) في أمره ودعا مشيخة من أهل المدينة من قريش والأنصار والعرب والموالى فقال لهم « تعالوا احضروا بنيان قبلتكم حتى لا تقولوا غير عمر قبلتنا» ، فجعل لا ينزع حجرا إلا وضع مكانه حجرا ، أي عند بنائه لجدار القبلة والمحراب المذكور ، وهو في موضع الصندوق الذي كان أمام المصلى الشريف . والصندوق المذكور كان فيه معسحف كبير أرسله الحجاج بن يوسف الثقفي إلى المدينة المنورة حين أرسل إلى أمهات القرى عصاحف فجُعل في ذلك الصندوق ووضع عن يسار الأسطوانة التي عملت علما للمصلى الشريف » . ويستطرد السمهودي فيقول « وهي التي تكون محاذية ليمين الواقف في المصلى الشريف من جهة القبلة المسماة بالمخلقة " . وفي موضع آخر عند الكلام على المقصورة بالمسجد النبوى يقول البرزنجي (١) « وأما مصحف عيَّان فهو في صندوق آخر عند أسطوانة السرير داخل المقصورة يقال أنه المصحف الذي كان بين يديه حين قتل » . ويعقب السمهودي على كلام البرزنجي فيقول « ولم أر له ( أي مصحف عثمان ) ذكرا في كلام أحد من المتقدمين . بل الذي يقتضيه كلامهم أنه لم يكن بالمسجد حينئذ بل ولا نجد له ذكرا في كلام ابن النجار ، وهو أُول من أَرخ من المتأخرين ، بل الذي يقتضيه كلامه أنه من المصاحف التي أرسل بها الحجاج بن يوسف الثقني إلى أمهات القرى ، فانه قال ( أَى النجار ) بعد أَن نقل عن ابن زباله عن مالك رضي الله عنه ، « وهو مجموع في يومنا هذا في جلال في المقصورة إلى جانب باب مروان ، وتقدم ذكر هذا المصحف الذي بعثه الحجاج ، وأنه موضوع في الصندوق الذي كان أمام المصلى الشريف ». ثم يعود البرزنجي

<sup>(</sup>١) نزهة الناظرين ص ٧٣.

فيقول « ولم أر نسبة المصحف الموجود اليوم لسيدنا عثمان إلا في كلام المطرى ومن بعده ، عند ذكر سلامة القبة التي كانت بوسط صحن المسجد من الحريق الأول » .

ويقول ابن جبير (١) في رحلته « إن المصحف الموجود بالمسجد النبوى هو من المصاحف التي بعث بها عثمان إلى الآفاق لا الذي قتل وهو في حجره » .

ویذکر الشاطبی (۲) عن مالك « تغیب المصحف المذکور (یعنی مصحف عثمان) » وأنه قال « ولم نجد له خبرا بین الأشیاخ » . وعن ابن سلام قال : « رأیت المصحف الذی یقال له الإمام مصحف عثمان ، استخرج لی من بعض خزائن الأمراء و هو المصحف الذی کان فی حجره حین أصیب ورأیت آثار دمه فی مواضع منه ، ورده أبو جعفر النحاس بما تقدم من کلام مالك » . ولكن البرزنجی یرد علی کلام أبی جعفر فیقول ، « إنه لیس فی کلام مالك ما یدل علی عدم المصحف بالكلیة ، فیحتمل بعد ظهوره نقل إلی المدینة ما یدل علی عدم المصحف بالكلیة ، فیحتمل بعد ظهوره نقل إلی المدینة وجعل بالمسجد النبوی » .

ويقول ابن قتيبة «كان مصحف عثمان الذي قتل وهو في حجره عند ابنه خالد ثم صار مع أولاده وقد درجوا ». ثم يضيف « وقال لى بعض مشايخ أهل الشام أنه بأرض طوس ».

وجاءً في رحلة ابن بطوطة عند كلامه عن مدينة البصرة ما يلي :

« ويمدينة البصرة مسجد على بن أبي طالب وكان بوسطها وهو الآن على

<sup>(</sup>١) ابن جبير ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) نزهة الناظرين ص ٧٣ .

ميلين من عمرانها يصلون به الجمعة ثم يغلق إلى الجمعة الآتية . وبه المصحف العماني الذي كان عمان يقرأ فيه عند قتله » .

ويقول البرزنجي عن مصحف القاهرة ، نصه « أما المصحف الذي بالقاهرة فعليه أثر الدم عند قوله تعالى « فسيكفيكم الله وهو السميع العليم » كما هو الحال بالمصحف الشريف الموجود اليوم بالمدينة المنورة ، ويذكرون أنه المصحف العثماني وكذلك بمكة ( يعني وكذلك توجد آثار دماء في المصحف الموجود مكة ) » .

ويعلل البرزنجى وجود أثر الدم عند هذه الآية بالذات بعدة مصاحف بقوله « فالذى يظهر أن بعضهم وضع خلوقا على تلك الآية تشبيها بالمصحف الذى بهذه الصفة لم يكن إلا واحدا ، ولعل هذه المصاحف مما بعث به عنان إلى الآفاق كما هو مقتضى كلام ابن جبير فى المصحف الموجود بالمدينة » . ثم يدلى البرزنجى فى النهاية برأيه فى موضوع مصحف سيدنا عنان فيقول « والحاصل أنه ايس معنا فى أمر المصحف الموجود اليوم بالمدينة سوى مجرد احتال والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة الحال » .

والقول بوجود مصحف عثمان لم يقف عند حدود دول العالم الإسلامي في المشرق فحسب ، بل تعداه إلى المغرب ، إذ يذكر الحسن (۱) بن عبد الله عند كلامه عن هيئة الملوك ولباسهم ما نصه « ولم تزل الخلفاء والملوك تختص بنوع من الزى لايشاركون فيه ، فملوك تركب بالجتر على رأسها ، وهي التي يسمونها بمصر المظلة ، ويجلسون تحتها على التخت ، وكذلك الخلفاء ،

<sup>(</sup>١) آثار الأول في ترتيب الدول ص ١١٩.

وملوك تجلس على نطع أو مصلى لميلهم إلى التواضع . وأما الموكب فمنهم من يركب بالسنجق وراء . وملوك المغرب يركبون بمصحف عثمان رضى الله عنه على ناقة أمامهم ويلبسون برنسا بنفسجيا لا يلبسه غيرهم راكبا فى جميع بلادهم » .

أما عمدة مؤرخي مصر الإسلامية تهي الدين المقريزي (١) ، فإنه عند كلامه على جامع عمرو بن العاص، ذكر الروايات التي وصلت إلى سمعه عن مصحف عثمان، أو التي قرأها في كتب من سبقه من المؤرخين دون أن يدلي في ذلك برأيه الخاص ، فقال « وكان قد حضر إلى مصر رجل من أهل العراق. وأحضر مصحفا ذكر أنه مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وأنه الذي كان مِين يديه يوم الدار ، وكان فيه أثر الدم ، وذكر ( أَى العراق) أنه استخرج من خزائن المقتدر ، ودفع المصحف إلى عبد الله بن شعيب المعروف بابن بنت وليد القاضي فأخذه أبو بكر الخازن وجعله في الجامع ( جامع عمرو ) وشهره وجعل عليه حشبا منقوشا . وكان الإمام يقرأ فيه يوما وفي مصحف أسماء يوما ، ولم يزل على ذلك إلى أن رفع هذا المصحف ، واقتصر على القراءَة في مصحف أساءً ، وذلك في أيام العزيز بالله لخمس خلون من محرم سنة ثمان وسبعين وثلثائة » ويضيف المقريزي وقد انكر قوم أن يكون هذا المصحف ، مصحف عَمَانَ رَضَى الله عنه ، لأَن نقله لم يصح ولم يثبت بحكاية رجل واحد ، . ثم ينقل ذلك المقريزي بعد رأى ابن المتوج الذي يقول « ودليل بطلان ما قاله هذا المعترض ، ظهور التعصب على عنمان رضى الله عنه من (تجيب (٢))

۱۹ مع ۱۹ می ۱۹ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

وخلفائهم ، إن الناس قد جربوا هذا المصحف وهو الذى على الكرسى الغربى من مصحف أسهاء ، إنه ما فتح قط إلا وحدث حادث فى الوجود لتحتميق ما حدث أولا والله أعلم » .

وهذه الرواية التى تقول بمجىء رجل من أهل العراق، ومعه مصحف عنهان الذى استخرج من خزائن الخليفة المقتدر ، تدعو إلى كثير من التساؤل: كيف يسمح لشخص عادى أن يأخذ مصحف عنهان من خزائن الخلافة ، ويخرج به من بغداد عاصمة الخلافة العباسية ، ليودعه جامع ولاية تابعة للدولة ، ألا وهى مصر ؟ وإذا فرضنا أن هذا الشخص استطاع أن يحصل على المصحف بطريقة أو بأخرى ، فماذا كان موقف بغداد ؟ ألم يتخذ الخليفة العباسى أى إجراء لتكليف واليه في مصر بإعادة المصحف الشريف إلى العاصمة ؟ .

ولم يكتف المقريزى بسرد هذه الروايات ولكنه يعود فيقول « ورأيت أنا هذا المصحف وعلى ظهره ما نسخته بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، هذا المصحف الجامع لكتاب الله جل ثناؤه وتقدست أساؤه . حمله المبارك مسعود بن سعد الهينى لجماعة المسلمين القراء للقرآن ، التالين له المقربين إلى الله جل ذكره بقراءته ، والمتعلمين له ليكون محفوظا أبدا ما بقى ورقه ، ولم يذهب اسمه ابتغاء ثواب الله عز وجل ورجاء غفرانه ، وجعله عُدة ليوم فقره وفاقته وحاجته إليه ، أناله الله ذلك برأفته وجعل ثوابه بينه وبين جماعة من نظر فيه » . ويضيف المقريزى « وقد درس ما بعد هذا الكلام من ظهر المصحف ، والمندرس يشبه أن يكون ، وتبصر فى ورقة وقصد بإيداعه فسطاط مصر فى المسجد الجامع ، جامع المسلمين العتيق ليحفظ مع مثله من سائر مصاحف المسلمين فرحم الله من حفظه ومن قراً فيه

ومن عنى به ، وكان ذلك فى يوم الثلاثاء مستهل ذى القعدة سنة سبع وأربعين وثلثًائة وصلى الله على محمد سيد المرسلين وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل » .

نخرج مما ورد فی کتاب الخطط للمقریزی ، أن المصحف الذی یقال له مصحف عثمان ، قد جیء به إلی مصر سنة سبع وأربعین وثلثمائة ، ووضع فی جامع عمرو ، واستمر أمام المسجد یقرأ فیه یوما بعد یوم ، حتی کان عهد الخلیفة العزیز بالله الفاطمی ، فأبطل القراءة فیه ، وکان ذلك سنة ثمان وسبعین وثلثمائة ، أی أنه ظل یقرأ فیه مدة أحد وثلاثین عاما ، وأن المقریزی رأی هذا المصحف محفوظا فی جامع عمرو ، وأنه \_ أی المقریزی \_ وإن لم یذکر وصف المصحف ، إلا أنه ذکر النص المکتوب فی ظهره وتاریخ المجئ به إلی مصر . من ذلك یتبین أن المصحف کان موجودا فی مصر علی أقل تقدیر حتی سنة من ذلك یتبین أن المصحف کان موجودا فی مصر علی أقل تقدیر حتی سنة وفاة المقریزی .

ويعود المقريزى مرة أخرى إلى الكلام على مصحف منسوب إلى عان ابن عان ، وذلك عند كلامه على المدرسة الفاضلية (۱) فيقول «هذه المدرسة بدرب ملوخيا من القاهرة بناها القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى بجوار داره فى سنة ثمانين وخمسائة ووقفها على طائفتى الفقهاء الشافعية والمالكية وجعل فيها قاعة للقراء . ووقف بهذه المدرسة جملة عظيمة من الكتب في سائر العاوم يقال إنها كانت مائة ألف مجلد وذهبت كلها وبها إلى الآن (سنة ١٤٥ه هـ) مصحف قرآن كبير القدر جدا مكتوب بالخط الأول الذى

<sup>(</sup>١) المقريزي ج ٤ ص ١٩٧.

يعرف بالكوفى تسميه الناس مصحف عنان بن عفان . ويقال إن القاضى الفاضل اشتراه بنيف وثلاثين ألف دينار على أنه مصحف أمير المؤمنين عنان بن عفان رضى الله عنه وهو فى خزانة مفردة لد بجانب المحراب من غربيه وعليه مهابة وجلالة » .

ويقول الشيخ حسن بن حسين المعروف بابن الطولونى أن عند ذكر الملك الأشرف أبي النصر قنصوه الغورى « وقد جدد مولانا السلطان عز نصره للمصحف العثماني الذي بمصر المحروسة بخط مشهد الحسين (جلد (٢)) بعد أن آل جلده الواقي الى التلف والعدم ولمكثه من زمن سيدنا عثمان إلى يومنا هذا فألهم الله تعالى مولانا المقام الشريف خلد الله ملكه بطلبه إلى حضرته بالقلعة الشريفة ورسم بعمل الجلد المعظم المتناهي في عمله لاكتساب أجره وثوابه وأن يعمل له وقاية من الخشب المنقوش بالذهب والفضة وأنواع التحسين.

ويؤيد العلامة القسطلاني (٣) رواية ابن الطولوني ، فيقول عند ذكره خزانة كتب المدرسة الفاضلية ؛ « ولم يبق منها إلا المصحف الكبير المكتوب بالخط الكوفي الأول المعروف بمصحف عثان بن عفان . ويقال إن القاضي الفاضل اشتراه بنيف وثلاثين ألف دينار على أنه مصحف أمير المؤمنين عثان بن عفان رضى الله عنه . وكان في خزانة مفردة بجانب المحراب من غربيه ، ولم يزل بها حتى خرب ما حول المدرسة المذكورة وآل أمرها إلى التلاشي ، فنقله السلطان الأشرف أبو النصر قنصوه الغوري ، أجرى الله على يده الخيرات

<sup>(</sup>١) الحطط التوفيقية ج ٢ ص ٢٤ عن كتاب ( النزهة السنية في أخبار الحلفاء والملوك المصرية ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ولعلها جلده .

<sup>(</sup>٣) الآثار النبوية ص ٣٧ .

وختم أعماله بالصالحات . كما نقل الآثار النبوية لاستبلاء السراق على القاطنين بمحلها ، وعدم الأمن وخوف الضياع ، إلى القبة التي أنشأها تجاه مدرسته الشريفة بقرب الاقباعيين داخل باب زويلة والخرق من القاهرة المعزية »

هذا وقد أردت متابعة للبحث ، أن أجمع كل ما كتب على ما كان موجودا مصر من المصاحف القديمة ، لعله يساعدني على تكوين رأى في الموضوع ، ولكني لم أجد غير ما كتب عن مصحف واحد، وهو المعروف باسم مصحف أسهاء، فقد ورد فيما ذكره المقريزي عنه عند الكلام على الجامع العتيق ، قوله : « وفي هذا الجامع مصحف أساء وهو الذي تجاه المحراب الكبير ». ولبيان أصل هذا المصحف نقل عن القضاعي قوله « كان السبب في كتب (كذا) هذا المصحف أن الحجاج بن يوسف الثقني كتب مصاحف وبعث بها إلى الأمصار ووجه إلى مصر بمصحف منها ، فغضب عبد العزيز بن مروان من ذلك وكان الوالى يومئذ من قبل أخيه عبد الملك وقال « يبعث إلى جند أنا فيه بمصحف » فأمر فكتب له هذا المصحف الذي في المسجد الجامع اليوم . فلما فرغ منه قال « من وجد فيه حرفا خطأً فله رأس أحمر وثلاثون دينارًا » فتداوله القراء ، فأتى رجل من قراءِ الكوفة اسمه زرعه بن سهل الثقني ، فقرأ تهجبًا ثم جاءً إلى عبد العزيز بن مروان فقال له « إنى قد وجدت في المصحف حرفا خطأ فقال « مصحفي » قال « نعم » فنظر فإذا فيه « إن هذا أخى له تسغ وتسعون نجعة » قد قدمت الجيم قبل العين ، فأمر بالمصحف فأصلح ما كان فيه وأبدلت الورقة ثم أمر له بثلاثين دينارا وبرأس أحمر . ولما فرغ من هذا المصحف كان يحمل إلى المسجد الجامع غداة كلجمعة من دام

عبد العزيز فيقرأ فيه ، ثم يقص (كذا) ثم يرد إلى موضعه . ثم توفى عبد العزيز في سنة ست وثمانين ، فبيع هذا المصحف في ميراثه فاشتراه ابنه أبو بكر بألف دينار ، ثم توفى أبو بكر فاشترته أساء بنت أبي بكر بن عبد العزيز بسبعمائة دينار ، فأمكنت الناس منه ، وشهرته فنسب إليها . فلما توفيت أساء اشتراه أخوها الحكم بن عبد العزيز بن مروان من ميراثها بخمسائة دينار ، فأشار عليه توبة بن نمر الخضرمي القاضي ، وهو متولى القصص يومئذ بالمسجد الجامع وذلك سنة ثمان عشرة ومائة فجعله في المسجد الجامع وأجرى على الذي يقرأ فيه ثلاثة دنانير في كل شهر من غلة الأصطبل » .

وقد ظل المصحف طوال العصر الأموى يقرأ فى جامع عمرو فى كل يوم جمعة ، فلما ولى القصص أبو رجب العلاء بن عاصم الخولانى سنة اثنتين وثمانين ومائة ، قرأ فيه يوم الإثنين ، ولما ولى القصص حسن بن الربيع ابن سليان من قبل عنبسة بن أسحاق أمير مصر من قبل الخليفة العباسى المتوكل فى سنة أربعين ومائتين زاد فى قراءة مصحف أساء يوما ، فكان يقرأ يوم الإثنين ويوم الخميس ويوم الجمعة ، ولما تولى القصص أبو بكر محمد ابن عبد الله بن مسلم الملطى فى سنة إحدى وثلثائة عزم على القراءة فى المصحف كل يوم ، فتكلم ابن قدير فى ذلك وقال أعزم على أن يخلق المصحف ، فرجع إلى القراءة ثلاثة أيام » .

واعتمادا على رواية القضاعى ، نستطيع أن نقول إن مصحف أسماء كان أقدم المصاحف الموجودة بمصر ، وأنه ظل من القرن الأول الهجرى حتى القرن الرابع يقرأ فيه بمفرده فى جامع عمرو ، إلى أن جاء رجل من أهل العراق \_ كما ذكر

المقريزى - بالمصحف الذى قال عنه أنه مصحف عيّان ، فبدأ القراء يتبادلون القراءة فيه مع مصحف ( أسماء ) حتى تولى الخليفة الفاطمي العزيز بالله فاقتصر على القراءة في مصحف أسماء وذلك سنة ثمان وسبعين وثليّائة.

بعد هذا السرد الشامل للآراء والاتجاهات المختلفة ، التي وردت في كتب السيرة والراجع التاريخية ، أصبح من العسير بل قد يكون في حكم المستحيل ، تحقيق نسبة مصحفي على وعنان إليهما ، أو حتى الإدلاء برأى في أصل المصحفين الموجودين بمسجد الحسين رضوان الله عليه . ذلك أن بعض المراجع ، كما رأينا ، وخاصة القديمة منها ، تقول إن مصحف عنان كان ولا يزال موجودا بالمدينة ، والبعض يقول بوجوده بمكة وفريق ثالث يقول بوجوده عند العباسيين ، ورابع يقول بطوس ، بل إن فريقا خامسا يذكر أن خلفاء المغرب كانوا يحتفظون به . أما مؤرخو مصر الإسلامية فيؤكد معظمهم وجوده بحصر . ولم يقف الاختلاف عند هذا الحد فحسب بل تناول إشكالا آخر ، هو ، هل المقصود بمصحف عنان ، هو المصحف الذي يمتلكه سيدنا عنان شخصيا؟ أم أنه أحد المصاحف الأربعة التي أرسلت إلى الأمصار ؟ فمن المراجع ما تقول إنه مصحف عنان الشخصي ، وتدلل على ذلك بوجود أثر الدماء التي سقطت عليه إنه مقتله ، بل أكثر من هذا ، أنها تحدد السورة والآية التي عليها آثار الدماء .

إزاء هذا كله ،كان لا بد من الاستعانة بوسائل أخرى علمية ومادية ، فرأيت أن أرجع إلى تاريخ الخط العربي في القرن الأول الهجرى وإلى تاريخ فنون الكتاب في ذلك الوقت ، كذلك إلى تعرف نوع القرطاس والمداد والزخارف وما إليها لعلى استطيع على ضوئها أن أدلى برأى في أصل المصحفين الموجودين بالقاهرة عسجد الحسين رضوان الله عليه .

من المعلوم أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة بل نزل منجما بالتدريج في مدة البعثة كلها ، أي ثلاث وعشرين سنة ، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث والآية جوابًا لمستخبر ، ونزل بعضه في مكة وبعضه في المدينة ، وقد جمع على عهد الرسول (﴿ وَكَانَ تُرتيب آيه وسوره بتوقيف منه ، فكان إذا نزلت عليه (الله الله على الله على على الله على عليه الله على الله على الله على على الله ع من سورة كذا وإذا نزلت سورة أمر بوضعها بجنب سورة كذا ، فكانوا يكتبونها على الرقاع من الجلود والعريض من العظام ، كالأَكتاف والأَضلاع وعلى العسب وهي قحوف جريد النخل ، أواالمخاف وهي الحجارة العريضة البيضاء . وبعد وفاة الرسول جدت أسباب وعوامل عدة دعت خلفاءه وإلى ضرورة جمع القرآن في مصحف خوفا عليه من الضياع ،من أهمها تلك الحروب التي قام بها المسلمون لفتح الأمصار ونشر الدعوة الإسلامية وحمايتها وما سبقها من حرب أهل الردة حين ارتد بعض أهل الجزيرة عن الإسلام، في عهد الخليفة أبي بكر. وقد استشهد في هذه الحرب وخاصة في موقعة اليمامة أكثر من ألف ومائتين من الصحابة بينهم سبعون من القراء ، فلما بلغ ذلك أهل المدينة فزعوا فزعا شديدا خشية أن يضيع من القرآن شيء بموت أهله ، وأشار عمر على أبى بكر بجمعه وتدوينه ، فاختار أبو بكر لذلك زيد بن ثابت وقد كان من كتبة الوحي ، فتتبع زيد القرآن يجمعه من الرقاع والعسب واللخاف ومن صدور الرجال ، وجمعه في مصحف. فقد أورد البخاري (١) في صحيحه عن زيد ابن ثابت قال : أرسل إلى أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة وعنده عمر ، فقال أبو بكر « إن عمر أتاني فقال « إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء

<sup>(</sup>۱) روح المعانى للألوسى ج ۱ ص ۲۱ ، السيوطى ص ۳۰ .

القرآن ، وإنى لأخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القراء إلا أن يجمعوه ، وإني لأرى أن يجمع القرآن . « فقلت لعمر « كيف َ لَ شَيئًا لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللهِ عِيْنَا اللهِ عَلَمْ يَوْلُ « فقال عمر « هو والله خير » فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدرى فرأيت الذي رأى عمر . قال زيد وعمر عنده لا يتكلم ، فقال أبو بكر ، إنك شاب عاقل ولا نتهمك وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله ﷺ فتتبع القرآن فاجمعه . فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني به من جمع القرآن . فقلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله ﷺ فقال أبو بكر هو والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدرى للذي شرح له صدر أبى بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة بن ثابت لم أجدهما مع غيره « لقد جاء كم رسول من أنفسكم » إلى آخرها . فكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر رضى الله عنها » . وذكر أبو يعلى عن على أنه قال : « أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر ، إِن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين ».

ولما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد الخليفة عثمان ، ودخل الإسلام كثير من الشعوب غير الناطقة بالضاد ، كانت الحاجة ماسة إلى استنساخ عدة نسخ من المصحف الموجود عند السيدة حفصة . ويذكر ابن النديم (١) رواية

<sup>(</sup>١) الفهرست ص ٢٥ .

عن حذيقة بن اليمان الذي حارب في غزوة ارمينية وأذربجان يقول فيها : رأيت من سفري اختلافا بين المسلمين في قراءة بعض الآيات وسمعت بعضهم يقول لبعض « قراءتي خير من قراءتك » . كذلك يذكر أبو الفدا (۱) : « لما تفرق المسلمون في الأمصار وفيهم القراء وعند بعضهم نسخ من القرآن ، وكل منهم رتبها ترتيبا معينا ، فعوّل أهل كل مصر على من قام بينهم من القراء ، فأهل دمشق وحمص مثلا أخذوا عن المقداد بن الأسود ، وأهل الكوفة أخذوا عن ابن مسعود وأهل البصرة عن أبي موسى الأشعري وكانوا يسمون أخذوا عن ابن القلوب » . ولم يقتصر الخلاف بين المصاحف على ترتيب السور فقط بل تعداه إلى الاختلاف في قراءة بعض السور . فلما علم عمّان بهذه الأنباء وأنذره المسلمين بسوء العقبي إن لم يتلاف الأمر وقالوا له « أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصاري » .

فأرسل عنمان إلى السيدة حفصة يطلب منها « أن ارسلى إلينا الصحف نسخها في المصاحف ثم نردها إليك » ثم استدعى زيد بن ثابت وعبد الله ابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث من كتاب الوحى وأمرهم أن ينسخوا الصحف في المصاحف ، وقال للقرشيين الثلاثة ، مااختلفم فيه انتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم . فكتبوا ستة مصاحف وكان ذلك في السنة الثلاثين للهجرة ، أربعة منها أرسلها عنمان إلى الأمصار الأربعة مكة والبصرة والكوفة والشام واثنان أبقاهما في المدينة واحد لأهلها وواحد لنفسه وهو الذي عرف بالمصحف (الإمام ) . وفي رواية (٢) أخرى أنه أرسل إلى اليمن والبحرين

<sup>(</sup>١) أبو الفدا ج ١ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>۲) روح المعانی للألوسی ج ۱ ص ۲ .

وقد أمر عثمان بعد نسخ هذه المصاحف بجمع كل ما كان مكتوبا قبل ذلك من المصاحف والصحف فأحرقت ، وأصبح مصحف عبَّان ،هو المعوِّل عليه غيره ، وقد استنسخ المسلمون منه مصاحف كثيرة . ويروى أن عدد المصاحف التي رفعها جند معاوية في واقعة صفين بينه وبين على بن أبي طالب بلغ نحوا من خمسمائة مصحف ولم يمض على مصحف عثمان غير سبع سنوات فقط. ولما اختلط العرب بالأعاجم وتصاهروا معهم وتناسلوا منهم ظهر جيل جديد فشا في كلامه اللحن ، وأخذ الفساد يتطرق إلى اللغة العربية ، ومن ثم إلى قراءة القرآن ، لذلك أصبح وضع الحركات أمرا لا مفر منه ، فأمر زياد ابن ابية والى العراق أبا الأسود (١) الدول بوضع النحو سنة ٦٧ ه ، فاستعان أبو الأُسود بنقط تعرف بها الحركات تميزا للاسم من الفعل من الحرف. ومن المرجح (٢) أن يكون قد اقتبس ذلك من جيرانه السريان أو الكلدان في العراق. وكانت طريقة الدول في شكل آخر الكلمات أن استحضر كاتبا وقال له أبو الأُسود (٣) « إِذَا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة على أعلاه ، وإذا ضممت فمى فانقط نقطة بين يدى الحرف وإن كسرت فاجعل النقطة من تبحت الحرف » . وكانت هذه النقط تكتب بلون يخالف لون مداد الخط . وكان هذا هو الإصلاح الأول للخط العربي بقصد ضبطه وشكله ، أما الإصلاح الثاني فقد حدث في عهد الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك بن مروان ( ٨٦-٩٦ ه ) عندما كثر التصحيف والتبس على الناس القراءة لتكاثر الأعاجم من القراء، والعربية ليست لغتهم، فضعب عليهم التميز

<sup>(</sup>١) نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) اللمعة الشهية في اللغة السريانية للميداني ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) ابن النديم ص ٤٠ .

بين الحروف المتشابة في شكلها كالجيم والحاء والخاء، والباء والتاء والثاء، والفاء والثاء، والصاد والضاد والسين والشين وما إليها . يقول ابن خلكان (۱) « ففزع الحجاج إلى كتابه وسألهم أن يصنعوا لهذه الأحرف المتشابة علامات تميزها بعضها عن بعض » ويقال أن نصر (۲) بن عاصم قام بذلك ، فوضع الاعجام بعنى ( النقط ) فنقطت الحروف بنفس مداد الخط لأن نقط الحرف جزء منه .

يونُّ خذ من ذلك أن العرب استخدموا الحركات ، وهي على هيئة نقط عداد يخالف لون مداد الخط ، والإعجام وهي نقط ، بنفس مداد الخط وكان ذلك في النصف الثاني من القرن الأول<sup>(۱)</sup> الهجرى ، أى في عصر الدولة الأموية .

أما الإصلاح الثالث فقد حدث في العصر العباسي الأول ، عندما وجدت الحاجة ماسة إلى المخالفة بين الشكل الذي وضعه الدولي على هيئة نقط بمداد مخالف لمداد الكتابة وبين النقط ( الاعجام ) الذي وضعه نصر بن عاصم ، أفرادا وأزواجا على بعض الحروف أو تحتها بنفس مداد الكتابة ، مما جعل الأمر يختلط على القارىء . لذلك قام الخليل بن أحمد الفراهيدي بهمة إبدال النقط التي وضعها الدولي للدلالة على الشكل ، بجرات علوية للدلالة على الفتح ، وسفلية للدلالة على الكسر ، وجرة برأس واو للدلالة على الضم ،

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ج ١ ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) الفهرست ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) ورد في طبقات الأدباء أن أبا الأسود الدولى توفى سنة ٦٧ هـ ونصر بن عاصم الليمي توفى سنة ٨٩ هـ وفى رواية أخرى توفى سنة ٩٠ هـ بالبصرة .

<sup>(</sup>٤) توفى الحليل بن أحمد الفر اهيدي سنة ١٦٠ هـ كما ورد في طبقات الأدباء .

واصطلح على أن يكون السكون الخفيف رأس خاء بلا نقط أو دائرة . وهكذا أصبح من الممكن أن يجمع الكاتب بين شكل الكتابة ونقطها بلون مداد واحد لا لبس فيه .

أما عن أدوات الكتابة في القرن الأول الهجرى ، فإنهم اتخذوا من القصب أفلاما للكتابة وهي تشبه ( أقلام البسط ) عندنا اليوم ، وكانوا يصنعون المداد من مسحوق من الفحم أو من الهباب المذاب في سائل لزج كالصمغ أو نحوه . وأما عن الوسيلة التي كانوا يكتبون عليها ، فإن أقدم ما كتب فيه العرب بعد الإسلام هو الرق وهي الجلود ، كما كتبوا على الأقمشة وخاصة النسيج المصرى المصنوع من خيوط الكتان وكان يسميه العرب القباطي نسبه إلى الأقباط ، وعليه كتبت المعلقات السبع (١) قبل الإسلام . كذلك كتبوا على الخشب أو على العظام وعلى قطع الخزف والأحجار . ولما فتحوا مصر اتخذوا البردى قرطاسا لمكاتباتهم وخاصة في العصر الأموى . ويوجد عتحف الفن البردى قرطاسا لمكاتباتهم وخاصة في العصر الأموى . ويوجد عتحف الفن الإسلامي وكذا بدار الكتب نماذج كثيرة من الخط العربي المؤرخ ، ترجع إلى القرن الأول الهجرى ، فمن ذلك شاهد قبر من الحجر مورّخ سنة ٣١ ه ، وعقود بيع وشراء وزواج على أوراق البردى من القرن الأول الهجرى ، وهناك قطعة من النسيج عليها كتابة مورّخة ترجع إلى القرن الأول محفوظة عتحف الفن الأسلامي بالقاهرة

وفى العصر العباسى ظهر نوع جديد من القرطاس يعرف بالكاغد وهو عبارة عن ورق مكسو بطبقة من الشمع يجعله يشبه فى مظهره الرق . ومن الرجح (٢) أن يكون العرب أخذوا صناعته عن الصين ، لأن الصينيين برعوا

<sup>(</sup>١) الأزرق ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) الفهرست ص ٤٠ .

في صناعة الورق قبل الميلاد ، وكانت هذه الصناعة منتشرة في بلادهم ، فلما فتح المسلمون سمرقند أخذوا هذه الصناعة عنهم ، ولكنها لم تنتشر إلا في العصر العباسي الأول ، عندما شحت الربوق والجلود ولم تف بحاجة المكاتبات والمراسلات والمولفات . فقد حدث عندما تولى خالد بن برمك أمر الوزارة في عهد أبي العباس السفاح ، أن غير خالدالدفاتر من الأدراج إلى الكتب ، فظلت أعمال الحكومة تدون في كتب من الجلد حتى كان عهد هارون الرشيد ، فأتخذ وزيره جعفر بن يحيى البرمكي الكاغد فتداوله الناس . ويقول ابن النديم أن الناس تداولوا الكاغد من بعد جعفر ، وظلوا مع ذلك أجيالا يكتبون على الجلد والقراطيس والورق الصيني والتهامي والخراساني .

ولقد عنى المسلمون بالمخطوطات عناية جعلتها تحفا فنية ثمينة ، فكانت المصاحف الشريفة ميدانا لفن تجويد الخط . وكان المخطاطون يكتبوما فى البداية بضروب شي من الخط الكوفى الذى تطور على أيديهم حتى بلغ أوج عظمته فى القرن الخامس الهجرى . ومن فنون الكتاب التى ازدهرت فى العصر الإسلامى ، فن تزيين المخطوطات بتذهيب بعض صفحاتها أو بتذهيبها كلها ، وقد كان الخطاط يتم كتابة المخطوط مع توك فراغات فى بعض الصفحات لشغلها بالنقوش النباتية والهندسية المذهبة ، وذلك فى الصفحات الأونى والأخيرة وبداية فصوله وعناوينه وغير ذلك من الزخارف المتفرقة . على أن زخرفة المصاحف بالتذهيب لم تظهر إلا فى النصف الثانى من القرن الأولى الهجرى .

\* \* \*

بعد هذا العرض الوافى لموضوع ( فن الكِتاب ) أصبح من الميسور أن نطبق أصوله على المصحفين ، موضوعى البحث ، لعلنا نستطيع أن ندلى برأى يقوم على أسس علمية فنيه يمكن الاطمئنان إليه فى تأريخهما ونسبتهما .

<sup>(</sup>١) الفهرست ص ٤٠ .

# مصحفة على بن بي طالب

فالبنسبة إلى المصحف المعروف ( بمصحف على ) نلاحظ أنه لم يذكر في المراجع التاريخية إلا على قلة ، وفي إشارات عابرة ، هذا إلى أننا لم نعثر على نص تاريخي يشير إلى وجوده بمصر في أوائل العصر الإسلامي .

والمصحف المنسوب إلى على ابن أبى طالب كرم الله وجهه والمحفوظ بمسجد الحسين رضوان الله عليه يتكون من ( ٥٠٤) صفحات من الرق ومكتوب بمداد يميل الى السواد . أما خط المصحف فهو كوفى بسيط نقطت عروفه بنقط حمراء للشكل وأخرى سوداء للاعجام . وسأتناول ملاحظاتي عليه بالتفصيل فيمايلى : أولا : خط المصحف كوفى بسيط ذو زوايا قائمة وخال من الزخارف الكتابية ، ويشبه إلى حد كبير كتابات العراق على الرق في نهاية القرن الأول وبداية

القرن الثانى الهجرى . ( انظر لوحة رقم ١٣ ) . ثانيا : استخدام الرق في هذا المصحف الذي يبلغ عدد صفحاته (٥٠٤)

ثانيا: استخدام الرق في هذا المصحف الذي يبلغ عدد صفحاته (٥٠٤) برجح عدم ظهور الكاغد أو غيره من أنواع القراطيس التي انتشرت في العصر العصر الأموى .

ثالثا: وجود النقط الحمراء للتشكيل والنقط السوداء للإعجام في المصحف (انظر لوحة رقم ١٣) يقطع بأنه لم يكتب قبل عصر الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك، وهو العصر الذي تولى فيه الحجاج بن يوسف الثقني ولاية العراق، وطلب من نصر بن عاصم إعجام الحروف بمعنى نقطها . كما أنه من الوئكد لم يكتب بعد سنة ١٦٠ه ه (۱) ، حين اختفت النقط الحمراء وحل محلها

<sup>(</sup>١) هي السنة التي توفي فيها الحليل بن أحمد الفراهيدي .

الجرات للدلالة على الشكل التي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي في أوائل العصر العباسي ، كما سبق أن بينا .

رابعا: من الثابت أن الحجاج بن يوسف الثقني أرسل مصحفا إلى مصر، ومن المرجح جدا أن يكون عبد العزيز بن مرزان ، قد وضعه في جامع عمرو \_ إذ لم يكن في الفسطاط مسجد جامع غيره \_ ومن المرجح كذلك أنه عندما حرقت مدينة الفسطاط في نهاية العصر الفاطمي في القرن السادس الهجري ، خشية استيلاء الفرنجة عليها ، وتصدع بنيان جامع عمرو \_ أن يكون هذا المصحف قد نقل مع غيره من المصاحف ، ووضع مع مخلفات الرسول ( المنابق ) في رباط الآثار الذي بني في أوائل القرن السابع ، وهو الوقت الذي بدأت بعض المراجع تشير إلى وجود مصحف لعلى بن أبي طالب ، فقد ذكر ابن بطوطة في رحلته إلى مصر عند كلامه على رباط الآثار والمخلفات النبوية ، أنه كان يوجد بينها « مصحف أمير المؤمنين على بن أبي طالب الذي بخط أنه كان يوجد بينها « مصحف أمير المؤمنين على بن أبي طالب الذي بخط بده رضي الله عنه » .

وجاء في الخطط التوفيقية عن ابن الطولوني ، عند نقل الآثار النبوية إلى قبة الغورى « كما رتبها بنظره الشريف ( يعنى القبة ) ليكون فيها ما خصها الله تعالى من تعظيمها بالمصحف الشريف العثماني والآثار النبوية وغير ذلك من المصاحف وربعات » وهنا نلاحظ أن ابن الطولوني أشار إلى وجود مصاحف أخرى غير المصحف المنسوب إلى عثمان ولكنه لم ينسب مصحفا منها إلى على ، كما نلاحظ \_ فيما نقله أحمد تيمور عن الشيخ شمس الدين محمد ابن أبى السرور البكرى ، في الكواكب السيارة ، عند كلامه على المخلفات النبوية ونقها إلى قبة الغورى ونصه « وضم إليها أشياء من آثار الأوليا » \_ أنه لم بسم مصحفي عثمان وعلى أو يشير إليهما .

خامسا: ليس من المقبول عقلا أن يكون بمصر مصحف لعلى بن أبي طالب قبل أو أثناء الحكم الفاطمى ، ثم لا تشير إليه المراجع ضمن تحفهم أو كنوزهم التى يقصر عنها الوصف ، والتى نكتنى هنا بالإشارة إلى خزانة الكتب فيها ، إذ يقول زكى (۱) حسن «كانت خزانة الكتب الفاطمية نحتوى على أربعين قسم ، منها قسم فيه ثمانية عشرة ألف كتاب في العلوم القديمة . وبلغت جملة ما في الخزانة من الكتب نحو مليون وستمائة ألف وقبل مليونين » .

ومن العجيب حقا أننا لا نسمع عن مصحف على بن أبى طالب فى عصر الفواطم ، وهم شيعيون يدعون نسبهم إلى السيدة فاطمة الزهراء زوجة على بن أبى طالب ، وإنما نسمع عنه فى القرن الثامن الهجرى عند زيارة ابن بطوطة لمصر .

والذى نؤكده هنا ، أنه لو كان هناك مصحف لعلى ظل موجودا حتى عصر الدولة الفاطمية ، في أى مكان من أرجاء العالم الإسلامى ، لبذل الفواطم كل مرتخص وغال في سبيل الحصول عليه . يؤيد هذا تشيعهم الشديد لعلى ، وقوتهم السياسية ، التي مكنتهم في وقت من الأوقات من المناداة باسمهم في بغداد قلب الدولة العباسية على يد البساسيرى . هذا بالإضافة إلى ثرائهم العريض وانتعاش دولتهم الاقتصادى ، اللذين مكناهم من الحصول على كل ما يرغبون فيه حتى على الرجال ، فقد اجتذبوا بمالهم كبار الشعراء من جميع أنحاء العالم الإسلامى وأتوا بهم إلى مصر .

لكل هذه الأسباب فإنى أننى نسبة هذا المصحف لعلى بن أبي طالب ، وأو كل تاريخه في الفترة التي تقع بين النصف الثاني من القرن الأول الهجرى

<sup>(</sup>١) كنوز الفاطميين ص ٢٨ .

والنصف الأول من القرن الثانى وعلى وجه التحديد من ( ٦٧ ه إلى ١٦٠ ه ) ، على أنه. ليس من المستبعد أن يكون أحد المصاحف التى أرسلها الحجاج بن يوسف الثقني إلى الأمصار .

هذا ونلاحظ أن الصفحة الأولى من المصحف ( لوحة رقم ١١ ) لاتعاصر باقى المصحف ، لأسباب عدة أهمها : أسلوب الخط وكذا زخرفة الأرضية التى جاءت فوقها الكتابة ، وهي كما نرى زرقاء وعليها زخارف نباتية غاية فى الدقة والإتقان . وتتكون العناصر الزخرفية من أوراق نباتية مذهبة ، ومثل هذا الأسلوب من الزخرفة نجده فى المصاحف المصرية فى العصر العثماني . كما أن الصفحة الأخيرة ( لوحة رقم ١٢ ) مكتوبة بخط ثلث مملوكي ، والصفخة محاطة بشريط زخرفي يشبه الشريط الذي يحيط بالصفحة الأولى مما يرجح أن الصفحتين أضيفتا فى وقت واحد . أما الزخارف المذهبة المنقوشة على ارتفاع الصفحات من الخارج ( لوحة رقم ١٥ ) فهي ذات أسلوب عثماني ظاهر ، وكذا جلدة المصحف فهي من الجلد المزخرف برسوم نباتية وهندسية مذهبة ومضغوطه ( لوحة رقم ١٥ ) وترجع إلى العصر العثماني .

## مصحف عثمان بن عفان

أما المصحف المنسوب إلى سيدنا عنمان بن عفان فيتكون من (١٠٨٧) صفحة من الرق ومكتوب بمداد بنى داكن . واسلوب الخط كوفى بسيط وإن كان أكثر تطورا من خط الصحف المنسوب الى سيدنا على ، ولكنه خال من النقط الحمراء والسوداء . وسأتناول ملاحظاتى عليه بالتفصيل فيما يلى :

أولا: أن الخط كوف بسيط وخال من الزخارف الخطية ، ولكن يظهر فيه أثر الصنعة الخطية والتطوير ، مما لا نجده في خطوط النصف الأول من القرن الأول الهجرى ، وذلك بمقارنته بالخطوط المكتوبة على مواد مختلفة مثل الحجر والنسيج والجلود والعظم ، والتي تزخر بها متاحف العالم وترجع إلى تلك الفترة ( اللوحة رقم ١٦) لذلك فإني أؤكد تأريخه إلى النصف الثاني من القرن الأول على أقل تقدير . كما أرجح نسبة الخط إلى مصر في تلك الفترة والذي يمتاز بامتداد الحروف المتوسطة ، ويمكن مقارنته بصفحة من مصحف مكتوب على الرق ومحفوظ بمتحف برلين القسم الإسلامي ( لوحة رقم ١٧ ) . فانيا : استعمال الرق في مصحف عدد صفحاته (١٠٨٧) صفحة ، وبالحجم الكبير إذ تبلغ مساحة الصفحة (٥٧ × ٥٧ سم) يرجح عدم وجود أوراق الكاغد ، أو أوراق الخراساني مما ظهرفي العصر العباسي الأول في النصف الثاني من القرن الثاني الهجرى وقت أن كتب ، وبالتالي أنه كتب قبل هذا التاريح مثالة من الثاني الهجرى وقت أن كتب ، وبالتالي أنه كتب قبل هذا التاريح مثالة المناطة المناطة المناطة التاريخ المناطة المناطقة المناطة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطة المناطقة الم

ثالثا : الزخارف الفاصلة بين السّور بسيطة تناسب نهاية القرن الأُول (لوحة رقم ١٦) .

رابعا: أن المصحف المعروف بمصحف (أسماء) وهومصحف عبدالعزيز ابن مروان ، والذي أرجح أن يكون هو المنسوب إلى عثمان ، ظل محفوظا بمسجد عمرو

ابن العاص طوال أربعة قرون موضع التقديروالإعزاز حتى بعد أن جاءَالعراقى بالمصحف الذى قيل عنه أنه مصحف عنان ، والذى أنكره وقتذاك أهل مصر ، إذ قالوا « لأن نقله لم يثبت بحكاية رجل واحد » .

خامسا: لعل خلى الحروف من النقط الحمراء التى وضعها أبو الأسؤد الدؤلى للدلالة على الشكل والنقط السوداء التى وضعها نصر بن عاصم فى عهد عبد الملك بن مروان ، للاعجام ، أراد به عبد العزيز بن مروان أن يثبت للحجاج أن جندا هو فيه ليس فى حاجة إلى هذه الشارات ، فجاء المصحف خلوا منها . فقد كان للعرب فى ذلك الحين آراء متعارضة فى الشكل والاعجام ، فالبعض يعارضه ويرون فى نقط الحروف وشكلها سوء ظن فى المكتوب إليه .

سادسا: كان من الطبيعى عند مجىء الدولة الفاطمية وهى شيعية المذهب أن تهمل شأن كل مخلفات السنيين من الخلفاء والولاة ، وقد ثبت ذلك عندما أبطلت القراءة فى مصحف (أسهاء) فى عصر ثانى خلفاء الفاطميين العزيز بالله سنة سبع وثمانين وثلثائة . هذا بالاضافة إلى أن بناء عاصمة جديدة لهم وهى القاهرة وإنشاء الأزهر ، كان من شأنه أن يقلل من أهمية جامع عمرو ، وما به من المخلفات ، ولذا لم نسمع شيئا عن مصحف (أسهاء) طوال العصر الفاطمى ، ولما تعاقبت الدول بعد ذلك كان مصحف (أسهاء) قد فقد اسمه ونسبه وإن لم يفقد تاريخه .

سابعا: ولما جاءًت الدولة الأيوبية ، وهي سنية المذهب ، بدأنا نسمع عن وجود مصحف منسوب إلى سيدنا عثمان رضوان الله عليه ، محفوظ ف خزانة كتب المدرسة الفاضلية ، إذ يقول المقريزي (١) « بني المدرسة الفاضلية

<sup>(</sup>١) الحطط ج ٤ ص ١٩٧.

القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني بجوار داره في سنة ثمانين وخمسائة . ووقف بهذه المذرسة جملة عظيمة من الكتب من سائر العلوم . ويقال أنها كانت مائة ألف مجلد ذهبت كلها وكان أصل ذهابها أن الطلبة كانت بها لما وقع الغلائ بمصر سنة أربع وتسعين وسمائة والسلطان يومثذ الملك العادل كتبغا المنصوري ، مسهم الضر فصاروا يبيعون كل مجلد برغيف خبز حتى ذهب معظم ما كان فيها من الكتب ، ثم تداولت عليها يد الفقهاء بالعارية فتفرقت . وما الآن مصحف قرآن كبير القدر جدا مكتوب بالخط الأول الذي يعرف بالكوفى تسميه الناس مصحف عثمان بن عفان ، وهو فى خزانة مفردة بجانب المحراب من غربيه وعليه مهابة وجلالة ، وإلى جانب المدرسة كُتاب برسم الأيتام وكانت هذه المدرسة من أعظم مدارس القاهرة وأجلها وقد تلاشت لخراب ما حولها ». ويضيف القسطلاني (١) عند كلامه عن المدرسة الفاضلية وخزانة كتبها فيقول « ولم يبق منها إلا المصحف الكبير المكتوب بالخط الأول الكوفي الممروف مصحف عمان ويقال ان القاضي الفاضل اشتراه بنيف وثلاثين ألف دينار على أنه مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وكان في خزانة مفردة بجانب المحراب من غربيه ، ولم يزل بها حتى جرب ما حول المدرسة المذكورة وآل أمرها إلى التلاشي فنقله السلطان الأشرف أبو النصر قنصوه الغورى ، وأجرى الله تعالى على يده الخيرات ، وختم أعماله بالصالحات كما نقل الآثار النبوية لاستيلاءِ السَّراق على القاطنين بمحلها ، وعدم الأمن وخوف الضياع ، إلى القبة التي أنشأها تجاه ميرسته الشريفة بقرب الاقباعيين داخل باب زويلة والخرق من القاهرة المعزية » ومن المرجح أن يكون مصحف

<sup>(</sup>١) مناقب الشاطبي للقسطلاني ص ١٩.

المدرسة الفاضلية المنسوب إلى عثمان بن عفان هو مصحف (أسماء) اشتراه القاضى الفاضل بعد أن احترقت مدينة الفسطاط فى آخر الدولة الفاطمية خشية استيلاء الفرنجة عليها ، وأصبحت خرابا يبايا ، وأهمل شأن جامع عمرو وتصدع بنيانه ، وبالتالى فقد أصبحت ودائعه مجهولة الأصل ، ومن مصلحة البائع أن يسمى مصحف (أسماء) بالاسم الذى يدر عليه ثمنا أكبر وليس من شك فى أن نسبته إلى عثمان أفضل من نسبته إلى أسماء .

ثامنا : لو سلمنا جدلا بصحة رواية مجيء مصحف عمّان من العراق في القرن الرابع الهجرى إلى مصر، فمن المفروض أن نجد بهالورقة الأخيرة التي قرأها المقريزي والتي بقيت إلى القرن التاسع الهجري، ولكن المصحف الذي بين أيدينا لا توجد به هذه الورقة . هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فإلا المقريزي ، ذكر أنه رأى هذا المصحف في جامع عمرو ، ثم يعود فيقول عند كلامه على المدرسة الفاضلية ما نصه « وبها الآن مصحف قرآن تسميه الناس مصحف عمّان بن عفان » . ومعنى هذا أنه كان يوجد في مصر في زمن المقريزي مصحفان ينسبان إلى عمّان بن عفان ، فأى المصحفين يا ترى هو مصحف عمّان ؟ .

لكل هذه الأسباب فإنى أننى نسبة المصحف إلى عثان بن عفان وأوكد تاريخه إلى الفترة ما بين نهاية القرن الأول وأوائل القرن الثانى الهجرى ، وأرجع أن يكون هو المصحف الذى أمر بكتابته والى مصر عبد العزيز ابن مروان المتوفى سنة ٨٦ ه ، والذى عرف باسم حفيدته أساء وهو بذلك أقدم مصحف كتب بمصر . أما جلدة المصحف ( لوحة ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ) فإنها جددت في عصر السلطان الغورى وهو آخر سلاطين دولة المماليك .

## تغريف باللوحات

#### لوحة رقم (١)

تبين هذه اللوحة مشهد الحسين رضى الله عنه ، وقد ظهر فيها الباب الأثرى المعروف بالباب الأخضر ، وهو الجزء الوحيد الذى لا يزال قائما من العصر الفاطمى ، والذى أخذ اسمه من قصر الزمرد الذى أقيبت مكانه القبة التى شرفت بوجود الرأس الشريف . والباب كما نرى مبى من الحجر وتعلوه شرفات مسننة جميلة ، وعلى يساره زخارف جصيه عبارة عن دائؤة تحتوى على نقوش نباتية دقيقة ، وهى تشبه إلى حد كبير تلك النقوش التى تزخرف واجهة مسجد الأقمر الذى بنى فى العصر الفاطمى سنة ٥٥٥ ه . ويعلو الباب القاعدة المربعة للمئذنة التى أنشأها فى العصر الأيوبي أبو القاسم ابن يحيى المعروف بالزرزور سنة ٣٣٣ ه وأتمها ابنه سنة ٣٣٤ ه ، ونرى على هذا الجزء زخارف جصيه تحتوى على نقوش نباتية دقيقة ، كما أنه يحتوى على لوحتين تذكاريتين تبينان تاريخ إنشاء المئذنة ، وقد ورد فى إحداها مانصه : ه الشيخ الصالح المرحوم أبو القاسم بن يحيى المعروف بالزرزور ابتغاء وجه الله ورجاء ثوابه . وكان تمامها على يدى ولده محمد ، سنة ثلاثة وثلاثين وستة مائة ورجاء ثوابه . وكان تمامها على يدى ولده محمد ، سنة ثلاثة وثلاثين وستة مائة

ونص الثانية : « بسم الله الرحمن الرحيم الذي أوصى بإنشاء هذه المأذنة المباركة على باب مشهد السيد الحسين تقربا إلى الله ورفعا لمنار الإسلام الحاج إلى بيت الله أبو القاسم ابن يحيى بن ناصر السكرى المعروف بالزرزور تقبل

الله منه . وكان المباشر لعمارتها ولده لصلبه الأصغر الذى أنفق عليها من ماله بقية عمارتها خارجا عما أوصى به والده المذكور . وكان فراغها فى شهر شوال سنة أربع وثلاثين وستمائة » ويعلو القاعدة المربعة باقى المئذنة وهو على شكل المسلة ويرجع إلى العصر العماني .

لوحة رقم (٢)

تبين هذه اللوحة القبة التي تعلو حجرة المشهد ، وهي كما نرى مزخرفة بنقوش زيتية ومذهبة غاية في الدقة والإبداع ، وقد عملت هذه الزخارف الزيتية أولا في العصر العثاني على يدى عبد الرحمن كتخذا سنة ١١٧٥ ثم جدد الطلاء في عهد عباس حلمي الثاني . وقد كتب في المثلثات الكروية التي توجد في أركان الحجرة المربعة والتي تقوم فوقها القبة ، أربعة أبيات من الشعر وضعها محمد على الببلاوي وهي :

ركن هذا المقام جنة عدن من أتاه يفوز بالمأمول ركن هذا المقام ركن سديد نال فيه الداعون حسن القبول ركن هذا المقام كعبة مصر زاد مجدا بالسيد بن البتول ركن هذا المقام حاز فخارا بالإمام الحسين سبط الرسول ونلاحظ أن القبة يتخللها نوافذ قد ملئت بالنقوش الجصيه المخرمة (والمعشقة) بالزجاج المتعدد الألوان.

لوحة رقم (٣)

تبين هذه اللوحة أحد جدران القبة المطل على المسجد وقد كسى بالرخام والصدف المزخرف بطريقة الفسيفساء . وقوام الزخرفة كما نرى

عبارة عن رسوم هندسية بحتة ، وهى الزخارف التى امتاز بها الفن الإسلامى والتى أطلق عليها الأوروبيون كلمة (أرابيسك). وترجع هذه الزمحارف إلى القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى).

#### لوحة رقم (٤)

تبين هذه اللوحة باب غرفة المخلفات النبوية ، التي أضيفت إلى المشهد سنة ١٣١٠ هـ، والتي تقع جنوب القبة وفي الطرف الجنوبي الشرقي للمسجد. والباب كما نرى من خشب الساج الهندي المصفح بجامات من النحاس المنقوش . ويعلو الباب عقد ويكتنفه من جانبيه عمودان من الرخام المنقوش بزخارف نباتية وهندسية وكتابية بديعة .

#### لوحة رقم (٥)

توضح هذه اللوحة الواجهة الغربية للمسجد الحسيني التي تطل علي حي خان الخليلي . وقد جددت هذه الواجهة كما جدد المسجد في عهد الثورة المجيدة فقد بدأ التجديد سنة ١٩٥٩ وتم سنة ١٩٦٣ . ونلاحظ أن بالواجهة عديدا من النوافذ والفتحات ، فالعلوية منها تتكون من حقد مدبب يحتوي على ثلاث فتحات وبجانب العقد مثلث يحتوي على فتحتين وهكذا على التوالى . أما النوافذ السفلي فعبارة عن مستطيلات ملئت بالنحاس المخرم والمنقوش برسوم هندسية جميلة . ويتوسط الواجهة باب معقود وبطرف الواجهة الجنوبي الغرى توجد مئذنة على شكل مسلة وترجع إلى العصر العماني .

لوحة رقم (٦)

توضح هذه اللوحة جزءًا من جوانب التابوت الخشبى الذي مثر عليه تحت المقصورة فوق التركيبة الحجرية التى تحتوى على الرأس الشريف . وكان التابوت يحيط بالتركيبة من ثلاثة جوانب ، وحجمه المرا متر في ١٦٣٧ متر في ١٦٣٥ متر في ١٩٣٥ متر . وهو من خشب الساج الهندى مكون من حشوات مجمعة ، زخرفت كل حشوة منها على حده قبل تجميعها . وقد ظهر هذا الأسلوب في زخرفة الأخشاب في نهاية العصر الفاطمي وانتشر في العصر الأيولى . أما زخارف هذه الحشوات فهي تجمع بين زخارف نباتية وأخرى هندسية وكتابية ، وكلها محفورة حفرا عميقا وبارزا حتى يظهر وكأن أرضيته مفرغة . ونلاحظ أن الوحدات الهندسية تحتوى على عناصر نباتية ثم يحيط بالوحدات أشرطة كتابية بعضها بالخط الكوفي المزهر والآخر بالخط النسخي بالوحدات أشرطة كتابية بعضها بالخط الكوفي المزهر والآخر بالخط النسخي ويرجع تاريخ التابوت إلى القرن السادس الهجرى ومن المرجح أن يكون عن عمل صلاح الدين الأيوبي .

لوحة رقم (٧)

هذه أسطوانة من الزجاج بداخلها أربع شعرات للرسول صلى الله عليه وسلم ومن المرجح أن يكون من شعر الرأس، إذ يبلغ طول إحداها ٧ سم تقريبا، ولونها كستنائى. وقد ثبتت الشعرات فى شمع فى وسط الأسطوانة كما هو ظاهر فى اللوحة، وهى محفوظة مع باقى الشعرات وغيرها من المخلفات النبوية بالحجرة الخاصة بمشهد الحسين رضوان الله عليه.

لوحة رقم (٨)

تبين هذه اللوحة (بقجه) تحتوى على ثلاث قطع من النسيج يطلقون عليها جميعا (قميص الرسول)، ولكنها هي أجزاء من لباسه صلى الله عليه وسلم، فمنها قطعة من الكتان ليست مخيطة، والكتان غير مبيض وتدل خيوطه الدقيقة على أنه من الكتان الجيد، إذ يبلغ عدد الخيوط في السنتيمتر الواحد عشر فتلات، وهي منسوجة نسيج يدوى. ومن المرجح أن تكون هذه القطعة الكتانية، جزءا من قميص (قباطي) من تلك الأثواب القبطية، التي أهداها المقوقس للرسول صلى الله عليه وسلم. أما القطعتان الآخريان، فهما من القطن ، منسوجتان كذلك نسجا يدويا وقد تكونا من القميص أو الأثواب (السحولية)، مما تركه الرسول فيما ترك من أنواع اللباس.

#### لوحة رقم (٩)

تبين هذه اللوحة جزءًا من قضيب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من خشب الشوحط ، نوع من أنواع (الأرز). وصيانة لهذا التراث الشريف فقد كسى معظم القضيب بغلاف من الفضة الجيدة ، كما هو ظاهر في الصورة . ويبلغ طول الغلاف الفضى ٤ ر١٨ سم ، والجزء الظاهر من العصا ٤ سم ، كذلك دهنت العصا بطبقة من الراتنج ، صيانة لها من التآكل والتسويس .

لوحة رقم (١٠)

تبين هذه اللوحة مكحلة الرسول ومروده . والمكحلة تشبه الملعقة ، وهي من النحاس غلف مقبضها بتغلاف من الفضة ، ويبلغ طول الملعقة

هر٣ سم أما المقبض فطوله ١١٥ سم فيكون طول المكحلة ١٥ سم ونرى بجانب المكحلة المرود (الميل) ، وهو س الحديد ويبلغ ١١ سم أما مقبضه فمن الفضة وطوله ٥٠٣ سم فيكون طول المرود ١٣٠٥ سم .

### لوحة رقم (١١)

تبين هذه اللوحة الصفحة الأولى من المصحف المنسوب إلى سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عند والموجود مع مخلفات النبى بمشهد المحسين . وهذه الصفحة أضيفت إلى المصحف وتدل الزخارف المحصورة فى الشريط الزخرفى الذي يعلو الصفحة على أنها ترجع إلى العصر العثماني ، وفوق الزخرفة كتابة كوفية (إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لايمسه إلا المطهرون) مكتوبة بالأملوب الذي انتشر في العسر المملوكي والعثماني .

#### لوحة رقم (١٣)

تبين هذه اللوحة الصفحة الأسيرة من ذات المصحف المنسوب إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه وهي مضافة كذلك إلى المصحف، كما يبدو من خطها الثلث الذى انتشر في العشر المملوكي والعثماني . ويدل إطار الزخرفة الذي يحيط بالصفحة على أنها أضيفت في نفس الوقت الذي أضيفت فيه الصفحة الأولى أي في العصر العثماني .

#### لوحة رقم (١٣)

صفحة من المصحف المنسوب إلى على ، وهي من الرق والكتابة عليها بالمداد الأسود ، وقد ظهر على الكتابة نقاط حمراء للدلالة على الشكل

وأخرى سوداء للدلالة على الإعجام، ووجود مثل النقاط يوتكد عدم صحة نسبته إلى على إذ أنها لم تغاور الا سنة ٦٧ ه ، بينها توفى على ابن أبي طالب سنة ٤٠ ه . كما تدل النقط الحمراء على أن المصحف لم يكتب بعد القرن الثانى الهجرى، حين أبدل النفليل بن أحمد الفراهيدى بالنقاط الحمراء، (جرات) للدلالة على الشكل ولو أضفنا إلى ذلك أسلوب الخط ، وهو كما نرى في الصورة ، من الخط الكوفي البسيط وخال من الزخارف، لاستطعنا في ثقة أن نرجع هذا المصحف إلى أواخر القرن الأول أو أوائل القرن الثانى ، ولا يستبعد أن يكون أحد المصاحف التي أرسلها الحجاج بن يوسف الثانى ، ولا يستبعد أن يكون أحد المصاحف التي أرسلها الحجاج بن يوسف الثقني إلى الأمصار . وفي هذه الصفحة آيات من سورة البقرة نصها :

- (١) ينفقون ، والذين يومنون عا أنزل
  - (٢) إليك وما أُنزل من قبلك وبا
  - (٣) لآخرة هم يوقنون . أُولئك على
    - (٤) هدى من ربهم وأُولئك هيم ا
  - ( ٥ ) لمفلحون . إن الذين كفروا سمو
  - (٦) اء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم
- (٧) لا يومنون . ختم الله على قلوبهم وعلى
  - (٨) سمعهم وعلى أبصارهم غلية و
- (٩) لهم عذاب عظيم . ومن الناس من
  - (١٠) يقول آمنا بالله وباليوم الآخر

- (١١) وما هم بموَّمنين . يخدعون الله وا
  - (١٢) لذين آمنوا وما يخدعون إلا أ
- (۱۳) نفسهم وما یشعرون . فی قلوبهم مرض
  - (١٤) فزادهم الله مرضا .

#### لوحة رقم (١٤) `

تبين هذه اللوحة المصحف المنسوب إلى على رضى الله عنه ، وهو محفوظ في غلاف من الجلد ، المنقوش بطريق الضغط ، بزخارف هندسية ونباتية مذهبة جميلة . ويتكون المصحف من (٥٠٤) صفحات ، أما حجمه فبلغ ١٩ في ٥٠٤ سم في ارتفاع ١٦ سم .

#### لوحة رقم (١٥)

توضح هذه اللوحة ارتفاع صفحات المصحف المنسوب إلى على رضى الله عنه وقد طبعت عليه زخارف نباتية مذهبة. وقوام الزخرفة كما نرى يتكون من فرع نباتى متاوج تخرج منه زهور وأوراق مرسومة بأسلوب قريب إلى الطبيعة إلى حد كبير. ومثل هذا الأسلوب انتشر فى العصر المملوكى والعثمانى ومن المرجح أن تكون هذه الزخارف قد طبعت على المصحف فى الوقت الذى أضيفت فيه إليه الصفحتان الأولى والأخيرة وكذلك الجلدة، أى فى العصر العثمانى.

#### لوحة رقم (١٦)

تبین اللوحة صفحة من المصحف المنسوب لسیدنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه، وهی من الرق، ، والخط کما نری کوفی بسیط یشبه

الخط المصرى فى القرن الأول والثانى الجهرى . ومن المرجع أن تكون هذه الصفحة من المصحف المعروف بمصحف أسماء ، الذى أمر بنسخه والى مصر عبد العزيز بن مروان سنة ٨٦ هـ . والصفحة كبيرة الحجم إذ تبلغ أبعادها ٥٧سم فى ٥٧ سم وارتفاعها ٥٤ سم ، أما عدد صفحات المصحف فتبلغ ١٠٨٧ صفحة . ونرى فى أسفل الصفحة شريطا من الزخرفة يفضل بين السور ، وهو عبارة عن رسوم نباتية متعددة الألوان . ونلاحظ أن أسلوب الزخرفة يشبه الزخارف المحفورة على الخشب كما يشبه رسوم الفرسكو فى مصر فى القرن الأول والثانى الهجرى (٧، ٨م) . والكتابة آيات من سورة التكوير نصها :

- (١) [وما صاحبكم] بمجنون . لقد را
  - (٢) ه بالأُفق المبين . وما
  - (٣) هو على الغيب بضين .
- (٤) وما هو بقول شيطن [شيطان] ر
  - (٥) جيم . فأين تذهبون إ
  - (٦) ن هو إلا ذكر للعالمين .
  - (٧) لمن شاء منكم أن يستقيم
    - (٨) وما تشاءُون إلا أن
      - (٩) يشاءُ لله رب
        - (١٠) العالمين .

لوحة رقم (١٧)

تبين هذه اللوحة صفحة من مصحف محفوظ بمتحف برلين. والصفحة من الرق ونلاحظ أنها تشبه لوحة (١٦) إلى حد كبير من حيث أسلوب العفط وكذا الشريط الزخرفي الذي يفصل بين السور، وهذه الصفحة من مصر في أوائل القرن الثاني الهجرى. وتحتوى الصفحة على آيات من سورة النساء وأخرى من سورة المائدة نصها.

- (١) اثنتين فلهما الثلثان مما
  - (٢) ترك وإن كانوا ،
  - (٣) خوة رجالا ونساء
  - (٤) فللذكر مثل حظ
- (٥) الانشيين يبين الله لكم
  - (٦) أَن تضلوا والله بكل
    - (٧) شئ عليم

سورة المائدة

- (١) بسم الله الرحمن الرحيم
  - (٢) يا أيها الدين آمنوا
    - (٣) أَوفوا بالعقود

لوحة رقم (١٨)

جلدة المصحف المنسوب إلى عثمان رضي الله عنه ، وهي من الجلد

المزخرف بنقوش نباتية مذهبة ومضغوطة ، ويحيط بهذه الزخارف شريط من الكتابة بالخط الثلث المملوكي الجميل ، ونصها كالآتي :

الضلع الطويل : جدد هذا المصحف الشريف المعظم ، الذى من حلف به صادقا نجا وكان له من كل ضيق مخرجا . ومن حلف به فاجرا ، كف وهان وأصبح فى ذل ومقت وخذلان . بخط من زتب سوره وآياته .

الضلع القصير: وأَجزاءَه، ومن ختمه في كل ركعة من صلاته. وبه اقتدى من سماه نبينا بالأمين، ذي النورين زوج بنتيه، ورفيقه في الدارين، من استحيت ملائكه.

الضلع الطويل : الرحمن ، أمير المؤمنين عثمان بن عفان . أمر وتشرف بتجليده الضلع الطويل : السلطان الملك الأشرف قانصوه الغوري كان الله له .

الضلع القصير : وتجديده على يديه بعد ثمان مائة وأربع وسبعون (كذا) عاما مضت تقبل الله ذلك منه ،عليه ببركته وحفظه ونصره وثبت قواعد دولته بمحمد وآله .

ويعقب الشيخ الببلاوى (١) على النص الوارد على جلدة المصحف فيقول: « ولكن شاع أن الملك قانصوه الغورى ، ادعى هذا الجلد لنفسه على خلاف الحقيقة ، وأن الحق أن غيره هو الذى جدده ، متمن قبله وكتب اسمه على الجلد

<sup>(</sup>١) التاريخ الحسيني ص ٣٨ .

المذكور، فمحاه الغورى وكتب اسمه بدله. ويؤيد هذه الإشاعة أن الناظر إلى ما كتب فوق الجلد المذكور، يرى تخالفا كبيرا فى الرسم بين صدر الكلام وبين ما بعد قوله « أمر وتشرف بتجليده السلطان الملك الأشرف قنصوه الغورى ألخ . والله أعلم بالحقيقة » وقد أيده فى هذا الرأى الأستاذ حسن عبد الوهاب (۱) .

ولكنى لا أرى ما ذهب إليه الأستاذان ، من أن السلطان الغورى محا اسها لغيره ووضع اسمه بدلا منه ، بحجة أن جملة ( السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى ) مكتوبة بخط مغاير لبقية الكتابة ، لأنى لا أرى في هذه الجبجة ، ما ينهض دليلا كافيا على نفي تجديد السلطان الغورى لهذه الجلدة ، وذلك للأسباب الآتية :

أولا: أن خط جملة (السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى). لا يختلف عن باقى الكتابة، إلا فى كونها كتابة ظاهرة وغير مزدحمة، ولعل الخطاط عمد إلى ذلك قصدا، ليكون اسم السلطان الغورى ظاهرا وملفتا للنظر.

ثانيا : نجد في الضلع القصير وبنفس أسلوب الخط الذي كتبت به باقي الأشرطة ، العبارة الآتية « تجديده على يديه بعد ثمان مائة وأربع وسبعون عاما مضت » . هذه العبارة تدل على أن التجديد حدث بعد مضى ٨٧٤ سنة مضت على وفاة عثمان (٢) بن عفان رضى الله عنه ، أي أن التجديد تم سنة ٩٠٩ ه، وتوفى وهذه السنة تقع في حكم السلطان الغورى ، إذ أنه تولى سنة ٩٠٩ ه وتوفى

<sup>(</sup>١) تاريخ المساجد الأثرية ص ٩٣.

<sup>(</sup>۲) توفی سیدنا عثمان سنة ۳۵ ه.

سنة ٩٢٣ ه . وفي هذا ما يكني من الدلالة على صحة المكتوب ومطابقته للحقيقة .

لذلك فإنى أَوْكد أَن هذه الجلدة من عمل السلطان الغورى وليس هذا بكثير عليه فله أَياد بيضاء أخرى .

لوحة رقم (١٩)

نرى فى هذه اللوحة مفصلات مذهبة لجلدة المصحف المنسوب إلى عثمان عليها اسم السلطان الغورى بما نصه «برسم المصحف الشريف العثماني ».

اوحة رقم (۲۰)

مفصلة ثانية للمصحف مكتوب عليها « السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى عز نصره » .

لوجة رقم (٢١)

رسم تخطيطى يبين التجديدات التى تمت فى عهد الثورة المباركة ، ثورة ٢٢ يولية سنة ١٩٥٢

### ثبت المراجع العربية

١ \_ ابن ابراهيم الأنصارى : ( الاعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام )

٢ - ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة (طبعة مصر)

٣ \_ ابن اياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور ( طبعة بولاق

( > 1414

٤ - ابن أبي طلحة : مطالب السئول في مناقب آل الرسول

ابن بطوطه : رحلة ابن بطوطه ( طبع وادى النيل سنة

**VAYI a)** 

۲ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

( دار الكتب سنة ١٩٤٢ )

٧ ــ ابن تيمية : منهاج السنة النبوية

۸ – ابن جبیر : رحلة ابن جبیر (طبع مصر)

٩ ـ ابن الجوزى : كتاب الاذكياء ( مصر سنة ١٣٠٦ ه )

١٠ ـ ابن حجر العسقلاني : الاصابة

١١ ـ ابن حجر العسقلاني : فتح البارى في مناقب الحسن والحسين

١٢ ــ ابن خلكان : وفيات الاعيان

١٣ ـ ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الامصار (طبع بولاق

( a 14.4

١٤ \_ ابن رسعه : الاعلام النفيسة (طبع ليدن ١٨٩١ م)

۱۵ ـ ابن الزيات : الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة (طبعة بولاق ۱۹۰۷م)

١٦ ـ ابن سعد : الطبقات الكبير

١٧ \_ ابن سيده : المخصص (المطبعة الأُميرية بهولاق ١٩١٦م)

١٨ \_ ابن سيد الناس : عيون الأثر في عيون المغازى والشمائل والسير

١٩ ـ ابن الشمحته : تاريخ حلب (طبعة بيروت ١١٣٧ هـ)

٢٠ ــ ابن عبد ربه : العقد الفريد (طبع بولاق ١٢٩٣ ه)

٢١ ـ ابن عروة الحنبلي : الكواكب الدرارى في ترتيب مسند أحمد

على أبواب البخارى

۲۲ ـ ابن عساكر : التاريخ الكبير

٢٣ ... ابن فضل العمرى : مسالك الأبصار

٢٤ \_ ابن قتيبة : عيون الأُخبار

٧٥ ــ ابن قتيبة : الامامة والسياسة

٢٦ ــ ابن كثير : البداية والنهاية (طبع مصر)

۲۷ ـ ابن میسر : أخبار مصر (المعهد الفرنسي ۱۹۱۹م)

۲۸ - ابن النديم : الفهرست

٢٩ ـ ابن النعمان : الارشاد

٣٠ – ابن الأثير : الكامل :

٣١ \_ ابن الأَثير : أسد الغابة في معرفة الصحابة ( المطبعة الطبعة ) الوهبية ١٢٨٠ هـ)

٣٢ \_ أَبوالبركات عبد الرحمن: نزهة الأَلباء في طبقات الادباء ( مطبعة الأنباري \_ مصر ١٢٩٤ه)

٣٣ \_ أبو حنيفه الدنيورى : الأخبار الطوال (مطبعة السعادة ١٣٢٠ م)

۳٤ \_ أَبو الحجاج يوسف : الف باء (المطبعة الوهبية ١٢٨٧ هـ) اليلوى

۳۵ \_ أبو عمر بن عبد البر : الاستيعاب (طبعة حيدر أباد)

القرطي

٣٦ ... أبو الفداء : تاريخ أبؤالفداء ( المطبعة الحسينية ١٣٧٥ م)

٣٧ \_ أبو الفرج الاصفهانى : مقاتل الطالبيين

۳۸ ـ أبو الفلاح عبد الحي بن: شدرات الذهب في أخبار من ذهب (طبع العماد مصر ۱۳۵۱ ه)

٣٩ ـ أبويحيى زكرياالقزويني : آثار البلاد وأخبار العباد

٤٠ أحدد تيمور : الآثار النبوية ( دار الكتاب العربي ١٣٧٥ ه )

11 - أحمد بن حنبل : مسند بن حنبل

٤٢ - أحمد بن سليان البحراني : عقد اللآل في مناقب الآل

٤٣ ـ الببلاوى : التاريخ الحسيني ( مطبعة التقدم العلمية

سنة ١٣٢٤ هـ)

٤٥ - البرزنجى : نزهة الناظرين في مسجد سيد الأولين والآخرين

( مطبعة الجمالية سنة ١٩١٤ م )

٤٦ ـ الترمذي : الشمائل المحمدية ( مطبعة السعادة سنة

( > 1444

٤٧ ــ الجبرتى : عجائب الآثار في التراجم والأُخبار (طبع بولاق سنة ١٢٩٧ هـ)

٤٨ - جلال الدين السيوطي : تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين (طبع مصر)

٤٩ ـ الحافظ بن حجر : الإصابة

٥٠ \_ الحسن عبد الله : آثار الأول في ترتيب الدول ( طبع بولافي

سنة ١٢٩٥ ه)

٥١ - حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ( دار الكتب سنة

( > 1987

٥٢ - خليل الظاهري : زبده كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك

٥٣ – الدميرى : حياة الحيوان الكبرى ( مصر سنة ١٣٠٩ ه )

١٥٤ - الذهبي ابي كرب : تاريخ الإسلام

٥٥ ــ رضي الدين بن طاووس : الملهوف على قتلي الطفوف

٥٦ ـ الزرقاني على المواهب : تنزيه المصطغى المختار

٥٧ ـ زكى محمد حسن : كنوز الفاطمن

٥٨ - سبط الجوزى : تذكرة خواصى الأمة

٥٩ ـ السبكي : الطبقات الشافعية

٠٠٠ ـ السخاوى : الضوء اللامع (طبع مصر سنة ١٣٥٤ ه)

٦١ ــ السيوطي : حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة

٣٢ \_ الشبلنجي : نور الأبصار

٦٣ \_ شرف على عبد الولى : رياض الجنان في نيل مشتهى الجنان

( مطبعة بمبيء )

٦٤ \_ الشهرستانى : الملل والنحل

٥٠ \_ الصبان : اسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل

أهل بيته الطاهرين (المطبعة الوهبية ١٢٩٠هـ)

٦٦ \_ الطبرى : الرياض النضرة

٦٧ \_ الطوس : إختيار الرجال

٦٨ \_ عبد الفتاح الصعيدى : الافصاح قى فقه اللغة ( دار الكتب ١٣٤٨ هـ)

وحسين دوسف موسى

٦٩ ـ عبد الرحمن بن محمد : معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان

بن الدباغ

٧٠ ـ عنمان مدوخ : العدل الشاهد في تحقيق المشاهد

٧١ \_ على عبد الله السمهودى: وفاء الوفا باخبار دار المصطفى

٧٢ ـ على بن عيسى بن ألى : كشف الغمة

الفتح الاربلي

٧٣ ـ على مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة (طبع بولاق

٥٠١١ ه )

٧٤ \_ الفخرى : الآداب السلطانية

٧٥ \_ القرماني : أخبار الدول وآثار الأُول في التاريخ (بغداد

( > 1717

٧٦ ـ القزويي : عجائب المخارقات

٧٧ \_ القسطلاني وزكريا : شرح صحيح البخاري ( المطبعة الميمنية

الانصارى مصر)

٧٨ \_ قطب الدين الحنفى : الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ( المطبعة

العمانية ١٣٠٣ هـ)

٧٩ \_ القلقشتدى : صبح الأُعشى (طبع بولاق ١٩١٤ م)

٨٠ ـ الكليني : الكافي

٨١ ـ الماوردي : الأحكام السلطانية ( مطبعة الحلبي سنة

۸۳۱ ه )

٨٢ ــ محسن بن عبد الكريم : لواعج الأُشجان

الحسيني

٨٣ ـ محمد بن محمد بن : مناقب أبي حنيفة (مطبعة حيدر أباد)

شهاب البزاز الكردى

٨٤ ... محمد بن قاسم بن : روض الاخبار المنتخب من ربيع الابرار يعقوب

٨٥ \_ محمد لبيب البتانوني : الرحلة الحجازية (طبع مصر ١٣٢٩ ه)

٨٦ ــ المسعودي : مروج الذهب (مصر ١٣٠٤ هـ)

٨٧ ــ المسعودي : الأشراف والتنبيه

٨٨ – المقدس : أحسن التقاسيم في معرفة الأُقاليم ( ١٨٧٦ م )

٨٩ \_ المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك [ تحقيق مصطفى

زیاده (طبع مصر)]

٩٠ \_ المقريزي : اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الحلفا (القدس)

٩١ \_ المقريزي : المخطط والآثار ( بولاق ١٢٠٧ ه )

٩٢ ـ المقرى : نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب

( بولاق ۱۲۷۹ هـ )

٩٣ ـ الميداني : اللمعه الشهية في اللغة السريائية

٩٤ ــ النابلسي : الحقيقة والمجاز

۹۵ ـ النويرى : نهاية الارب فى فنون الادب

٩٦ ــ الأَلوسي : روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم

( المطبعة المنيرية )

٩٧ \_ ياسين بن مصطفى : النبذة اللطيفة في المزارات الشريفة

الفرضي

٩٨ ـ ياقوت الحموى : مراصد الاطلاع في أسهاء الأمكنة والبقاع

( طبع ليدن ١٨٧٩ م )

٩٩ \_ ياقوت الحموى : معجم البلدان

#### المراجع الافرنجية

- 100 Creswell: Muslim Architecture in Egypt (Oxford 1946)
- 101 Dozy, R. P. H. Dictionnaire detaillé des noms des vêtement chez les Arabes, ( Amesterdam 1845.
- 102 Hautecœur et wiet : Les Mosquées du Caire ( paris 1932 ).
- 103 Sarre & Herzseld : Die Reiseim Euphvat uud Tigvis gebiet.

# فهرك ليسمك والأعلام

أبو العباس السفاح ص ٣٩ ، ٨٠، 177 أبو عبد الله (الحسين) ص ٧٧، £4 . 5. أبو الفداء ص ۸۸ ، ۱۲۲ أبو القاسم بن يحيي (الزرزور) ص ۶۲ ، ۷۷ ، ۱۹ أُبو القاسم (الشيخ) ص.١٠٤ أبو قتاده ص ۸۳ ، ۹۰ ، ۹۷ أبو المحاسن ص ٤٧ أبو مسلم الخراساني ص ٢٦، ٣٢، 49 6

أبو موسى الأشعرى ص ١٢٢ أبو نعيم الفضل بن دكين ص ٢٧ أبو هزيرة ص ٩٨ ، ٩٩ أبو هشام القناد ص ٨

أُبو اسحق ص ٩٥ أبو بكر ص ٧٦ ، ١٢٠ ، ١٢١ أبو بكر بن عبد العزيز بن مروان أبو بكر الخازن ص١١٣ أبو بكر محمد بن عبد الله الملطى ص ۱۱۸ أبو المتوج ص ٦٥ أبو جحيفة ص ٩٨ أَبِرُ جعفر ص ١١١ أُبو حنيفة ( الإمام ) ص ١١ أبو داود ص ٩٦ أبو الدحداح ص ٢٩ أبو رجب العلاء بن عاصم الخولاني ص ۱۱۸ أبو زمعه البلوى ص ١٠٤ أَبو شعره (الشيخ) ص ١٠٤

أبو طلحه ص ١٠٠

أَبو الأَسود الدؤلى ص ٢٢ ، ١٣١٣ ١٣١٠

ابن أبي الحديد ص ١٣

ابن أبي الدنيا ص ٣١ ، ٧٩

ابن أبی السرور البكری ص ۱۲۸

ابن اسحق ص ۸۰

ابن إياس ص ٣٣ ، ٦٥ ، ٦٩ ، ٧٠٠

ابن بطوطة ص ٢٥ ، ٦٧ ، ٨٤ ،

. ۱۲۹، ۱۱۱، ۱۰۹، ۹۲ ابن جابر الاندلسي ص ٦٠

ابن جبير ص ٤٦ ، ١١١ ، ١١٢.

ابن جرير الطبرى ص ٧٧.

ابن جعفر ص ۱۶ ، ۱۵ .

ابن حجر الهیشمی ص ۱۰۲ .

ابن حمويه (الشيخ) ص ٤٥.

ابن خلکان ص ۱۲۶ .

ابن دقماق ص ۲۹، ٤٣، ۳٥ .

ابن الزمن ص ۱۰۶ .

ابن الزبعرى ص ٣١ .

ابن زیاد (عبیدالله) ص ۱۸،۱۶،

1774 784 704 784 774 714 7.

ابن سعد ( عمر بن سعد بن أبي

وقاص ) ص ۲۷،۲۰،۱۲ . ابن سکیت ص ۷۳ .

ابن سيد الناس ص ٧٨، ٨٨، ٩١.

ابن سیده ص ۹۳،۸۲ :

ابن الطولوني ص ٦٩، ١١٦، ١٢٨.

ابن عباس ص ۹۲،۹۷،۹۲.

ابن عبد الظاهر ص ٥ ٤.

ابن عساكر ص ٩،٨، ١١، ٣١. ٠

بن عمر (عبدالله) ص ١٦ ،

. 44 6 44

ابن فضل الله العمرى ص ٢٨ ، ٢٩.

ابن قتيبة ص ١١١، ١١١.

ابن کثیر ص ۱۵، ۲۷، ۲۲، ۲۷،

. 97, 70, 77, 70, 71, 78

ابن لهيعه ص ٨٠ .

ابن المأمون ص ٤٢ .

ابن المتوج ص ٦٦ ، ١١٣ .

ابن میسر ص ۳۳ .

tبن النجار ص ۱۱۰ .

ابن النديم ص ١٠٩، ١٢١، ١٢١٠ .

ابن هند ص ۱۵.

آل أبي المعيط ص ٣٧ .

ابراهيم الحربي ص ٩٦ .

ابراهيم الدفتردار ص ٦٨ .

أحمد بن حنبل ص ٨٠،٨ .

أحمد بن سليمان بن على البحراني ص ٩ .

أحمد تيمور ص ۲۷،۷۰،۷۰ ، ۱۰۷ ، ۱۰۸ .

أحمد الجزار (باشا) ص ١٠٣.

أحمد الطرابلسي الزاوي ص ١٠٣ .

أحمد الفراهيدي ص ١٢٧ .

أخنس بن مرثد الحضرمي ص ٢٢.

إسحق بن حيّوه الحضرمي ص ٢٢.

أسهاء بنت عبد العزيز بن مروان

ص ۱۱۲ ، ۱۱۸ ، ۳۳ ، ۱۳۴ .

اسهاعیل ( خدیو ) ص ۸۸ .

الأفضل بن بدر الجمالي ص ٣٤، ٣٢.

الأُقباط ص ١٢٥ .

الأشرف ( الملك) ص ١٠٥ .

الآمر بأحكام الله ص ٤٢ .

أم سلمه بنت خالد ص٨١، ٩٩ .

أم سالم ص ١٠٠ . الأمير سيف المملكة تميم ص ٤٥ أنس بن مالك ص ٧٩،٨٣،٧٩ ،

. 1 . . . 4 . 4 . 4 .

الببلاوی ص ۲۳،۷۲،۷۰، ۹۰،۷۲، بحر بن کعب ص ۲۲ .

البخاري ص ۲۸، ۲۲، ۹۹،

. 17 . 6 87 . 81

بدر الجمالي ص ٣٤، ٤١.

البرازنجي ص ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۲،

البرهان الحلبي ص٦٧ ، ٩٢

البساسيرى ص ٤٢ ، ١٢٩ .

البكرى (الشيخ) ص ٧١ .

بنو ابراهيم ص ٦٤ ، ٦٥ ، ٧٣ ،

. 1.4 . A1 . VV

بنو أسد ص ٢٤.

بنو أسعد ص ۲۷ .

بنو أميه ص ١٠ .

بذو عقيل ص ١٨.

بنو قنيقاع ص ٨٨.

بنو هاشم ص ۱۰ .

ماء الدين الدمشتي ص ٤٥.

بهاء الدين على بن حنا ص ٦٥، ٩٢٠. البلخي ص ٥٦ .

البلاذري ص ۸۷.

بير جمال الشيرازى ص ١٠٤ . تاج الدين بن الصاحب ص ٦٥ ، ١٩،٨١،٧٧،٧٣،٦٧،٦٦

التتار ص ۸ .

الترمذی ص ۹۰ ، ۹۷ .

نوفيق ( الخديو ) ص ٧٠ .

نوبة بن نمر الحضرمي ص ١١٨.

نمامة بن كلثوم ص ٧٩ .

الجبرتي ص ٤٨ ، ٥٦ ، ١٩ ، ٢٧

جعفر بن محمد ص ۲۸ ، ۳۸ .

جعفر بن يحيي البرمكي ص ١٢٦ .

جمال الدين ص ٧٧ .

جلال الدين بن الخطيب ص ٦٧.

الجوهري الشافعي ص ٤٤.

الحجاج بن يوسف الثقني ص ١١٠

. 141 . 14.

جذيفه بن المان ص ١٢٢.

حرب ص ۷ .

الحر بن يزيد ص ٢٠٠

حسن بن الربيع بن سليان ص ١١٨ الحسن بن على بن أبي طالب ص٨،

. 09 ( 7) ( 10 ( 12 ( 1 . 4

الحسن بن عبد الله ص ١١٢ .

حسن عبد الوهاب ص ۲۸ ،۲۱، ۲۱،

حسن كتخدا عزبان الجلني ص٨٤.

الحسين بن على أبي طالب ص٧،

٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ ، ١٤ ،

. 19:11:14:17:19

. 77 . 70 . 78 . 71 . 7.

· ٣٢ · ٣٠ · ٢٩ · ٢٨ · ٢٧

. TV . TT . TO . TE . TT

. 20 . 22 . 27 . 27 . 2.

. 09 . 00 . 07 . 27

. ٧٨

حسين كامل ص ٧٠ .

حفصة بنت عمر ص ۱۲۱ ، ۱۲۲ .

خالد بن برمك ص ١٢٦ .

خذعة بن ثابت ص ١٢١ .

الخلفاءِ العباسيون ص ١٠٢ .

خليل الظاهري ص ٣١.

خليل بن أحمد الفراهيدي ص ١٢٤.

الخوارج ص ١١٣ .

دارم ص ۲۲ .

داريا الدمشقي ص ٦٧.

الدولة البيزنطية ص ٨٤.

الدولة العباسية ص ٦٣ ، ١٢٤ ، ١٢٤

الدولة الأموية ص ٦٣ .

الدولة الأيوبية ص ١٢٤ ، ١٣٢ .

دوزی ص ۸۲ ، ۸۳ .

ذو الفقار ص ۸۸.

الذهبي ص ۲۹ .

الذيريج ص ٢٤، ٣٨، ٣٨ ، ٣٩ .

راتب باشا ص ٥٠ ، ١٥ .

رضي الدين ص ٢٦.

ریا ص ۳۱.

زرعه بن سهل الثقني ص ١١٧ .

زرعه بن شریك التمیمی ص ۲۲.

زحر بن قیس ص ۲۵.

زكى حسن ص ١٢٩ . زيد بن ثابت ص ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ . السادات ( الشيخ ) ص ٧١ .

سبط بن الجوزى ص ٢٦، ٢٧،

السخاوي ص ۲۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۶ .

السراج التونسي ص ١٠٤.

السريان ص ١٢٣.

سعيد بن العاص ص ١٢٢ .

السلفي ص ٨٠ .

سليان بن عبد الملك ص ٢٦،

. 2 . 6 71 . 4.

سليم ( السلطان ) ص ١٠٢ .

سنان بن أنس النخعي ص ٢٢.

السيد محمد باشا الشريف ص٤٨.

السيوطي ص ٦٨ .

الشافعي ص ٦١ .

الشاطى ص ١١١.

الشعراني ص ٣٣.

شمر بن ذی الجوشن ص ۲۲،۲۱ الصالح بن زوریك ص ۳۲، ۳۳،

. 20 , 27 , 40

الصالح نجم الدين أيوب ص 63 ، ٤٧ .

الصبان ص ٣٢ .

صلاح الدين الأَيوبي ص ٤٥، ٦١. الصينيون ص ١٢٥

الظاهر بيبرس ص ٤٧، ٧٣٠.

الظاهر أبي سعيد (الملك) ص ٥٩. الظاهر برقوق ص ٦٦.

الظاهر الفاطمى (الخليفه) ص ٣٤، ٣٥ . السيدة عائشة ص ٨١، ٨١ . ٩٤ عباس حلمى الثانى ص ٥٦، ٧٤ ، ٧٤ . العباس بن على ص ٢٤ .

عبد الباقى البكرى ص ٧٧ . عبد الرحيم البيسانى ص ٤٧ ، ١٣٢ . عبد الرحمن كتخذا الفزدغلى ص ٤٤ عبد الرحمن كتخذا الفردغلى ص ٤٤ .

عبد الرحمن بن الحارث ص ١٠٢. عبد الرحمن الدباغ ص ١٠٤. عبد العزيز (السلطان) ص ٤٩٩. عبد الله ص ٧.

عبد الله بن الزبير ص ٩ ، ١٦ ، ١٦ ، ١٧ .

عبد الله بن شعيب ص ١١٣.

عبد الله بن جعفر ص ١٠ .

عبد الله بن زياد ص ١٧.

عبد الله بن العباس ص ۱۸ ، ۱۹ ، مبد الله بن العباس ص

عبد الله الشبراوى ص ٥٨ . عبد الله بن عمرو بن العاص ص ٨٧ عبد الله السهمى ص ٧٩ .

عبد المجيد خان ( السلطان ) ص ۳۰ ، ۵۲ .

عبد العزيز بن مروان ص ۱۱۸ . ۱۳۱ ، ۱۲۸ ، ۱۳۱ .

عبد الملك بن مروان ص ۱۳۱ . عتبه بن أبي سفيان ص ۹ .

على بن الحسن ص ٢٥، ٣٨. على بن أبي بكر ص ٣٣.

على أبو الأَنوار ص ٥٩ .

على مبارك ص ٤٩ ، ٥٠، ٥٦، ٥٩. ٩٥. ٩٥. على مبارك ص ٤٩ ، ١٠٧ على بن محمد بن الخلاطى ص ٧٤ ، الغورى ( السلطان ) ص ٧٤ ، ١٣٤ ، ١٣٢ .

فاطمة الزهراء ص ۷، ۲۸، ۱۲۹، ۷۲، ۳۸.

الفائز ( الخليفه ) ص ٥٥ .

الفاكهي ص ٨٦.

الفخرى ص ٢٣.

الفرزدق ص ۱۸.

القاضي الباقلاني ص ٣٦.

القاضى الفاضل ص ١١٥، ١٦٦،

. 144

القباطي ص ١٢٥.

القرماني ص ۸۸ ، ۹۳ .

القسطلاني ص ١١٦، ١٣٢.

عثمان مدوخ ص ۳۰ ، ۳۲ ، ۲۳ . عثمان بن عبد الرحمن ص ۳۱ .

عثمان بن وهبه ص ۹۸ .

عروة بن الزبير ص ٨٠ .

العز الكناني ص ٦٥.

العزيز بالله الفاطمي ص ١١٣ ،

غمر بن الخطا*ب ص ١٥ ، ٢١ ،* ١٢١ ، ١٢٠ .

عمر بن الحاج ص ٢٢ .

عمر بن عبد العزيز ص ٣٠، ١٠٩.

عمر بن أبي المعالى ص ٣٢ .

عمر بن عبد العزيز السمهودي

عنبسه بن أسحق ص ۱۱۸ .

عیاض بن جهمن ص ۳۷ .

عمرو بن الحَمِق ص ١٢ .

عمرو بن دینار ص ۱۶ .

عمرو بن سعيد ص ٢٧، ٢٨، ١٩، ١٩، ١٩، ١٩، ١٩، ١٩، ١٩،

. ٧٣ . ٦٨ . ٥٣ . ٣٨

القضاعي ص ١١٧ ، ١١٨ . القلقشندي ۳۳ ، ۳۵ ، ۹۲ . قنبر ص ۹ . قيس بن الأَشعت ص ٢٢.

کعب بن زهیر ص ۸۰ .

الكامل ( الملك ) ص ٢٩ .

كرزويل ص ٥٦ .

الكلدان ص ۱۲۳.

کنده ص ۱۳.

مالك (الإمام) ص ٩٨ ، ١١١ .

المتوكل (الخليفه) ص ٣٨، ١١٨.

محمد أبو الأُنوار الوفائي ص ٤٨ .

محمد بن عمر بن صالح ص ٣١ .

محمد بن قاسم بن يعقوب ص ٣٩.

محمد بن يحيي (الزرزور) ص ٤٧.

محمد رشاد (سلطان) ص ۱۰۳.

محمد بن على ص ٢٨.

محمد بن سعد ص ۲۸ .

محمد ثابت باشا ص ۷۱ .

محمود باشا ص ۷۱ .

محمود باشا برزخان ص ۹۸ .

مختار باشا ص ۷۱ .

المرشدي ص ۱۰۲.

المستعصم ص ٨١ .

المستنصر ص ٤١ ، ٤٢ .

معاوية بن أبي سفيان ص ١١، ١٤،

(1006 196 186 176 10 . 1.1

معين الدين بن حمويه ص ٤٦ .

المقریزی ص ۲۹، ۳۳، ۳۵،

. 27 . 20 . 22 . 27 . 27

(117 , 91 , A7 , 77 , EV

· 177 · 119 · 110 · 118

. 148 . 144

المقدسي ص ٣٧، ٣٧.

المقوقس ص ٨٦ .

مكنون (الأُستاذ) ص ٤٥ .

ملكة (الحاجة ) ص ١٠٧ .

ملكة بهوبال سلطان جهان ص ١٠٣

الملك العادل كتبغا (سلطان) ص١٣٢.

الملوي ص ٤٤ .

الملواني ص ٧٨ .

المنتصر بالله (خليفه) ص ٢٤، ٢٥ . المنصور (الخليفه) ص ٣٧، ٣٧ . منصور باشا ص ٧١ .

المهدى العباسى (خليفه) ص ٨٦.

المهدى ( الشيخ ) ص ٧١ .

النابلسي ص ١٠٢ .

نصر بن عاصم ص ۱۲۶ ، ۱۲۷ ، ۱۳۱ .

الناصر محمد بن قلاوون (السلطان) ص ٤٧ .

النعيمي ص ١٠٥.

النعمان بن بشير الأنصارى ص ١٦. النووى ص ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠٠

نوبار باشا ص ۷۱ .

النويري ص ۸۲ .

هارون بن سفیان ص ۷۹ ·

هارون الرشيد ص ١٢٦ . هشام بن الكلبي ص ٢٦ ، ٢٧ . هشام بن عبد الملك ص ٣٧ . هولاكو ص ٨١ ، ٨٩ .

الوليد بن عبد الملك ص ١٢٣.

الوليد بن عتبه ص ١٦ .

الوليد بن يزيد ص ٢٩.

ولى الِدين أَبو زرعه ص ٦٥.

ولى الدين أحمد ص ٦٥ ياقوت الحموى ص ٣٧

يحيى بن الحصين ص ٩٩.

يحيي بن حكم بن صفوان ص١٦ .

یزید من معاویه ص ۱۹ ، ۱۷ ،

. 1.1 . 2. . 47

یسن بن مصطنی الفرضی ص ۲۹ یونس بن بکیر ص ۸۰ .

## فهرس أسماء الأماكن

الأزهر ص ٣٤ ، ٧٠ ، ١٣٢ الآثار النبوية ص ٦٧ ، ١٠٠ أَثْرِ الذي ص ٧٣ أرض خيبر ص ٥٣ ، ٧٣ ، ٧٦ أرض فدك ص ٧٦ أرض أم القرى ص٥٣ أرض النضير ص ٧٣ أزربجان ص ۱۲۲ أمهات القرى ص ١١٠ إيران ص ٧١ إيلة ص ٨٠٠ الباب الأخضر ص ٤٦ ، ٥٠ ، ٥٧ ، ٥٦ ، ٥٢ باب توما ص ۲۹ باب الحسين ص ٥٧ باب الخرق ص ١٠٥ ، ١٣٣ باب دهليز الخدمه ص ٣٤ باب زويلة ص ٣٥ ، ٤٣ ، ٤٥ ،

144 , 114

باب الفراديس ص ٢٦ ، ٢٩ ، £4 . 47 . 41 . 4. باب قرطجنة ص ١٠٤ باب مروان ص ۱۱۰ باکستان ص ۱۰۳ بركة الحبش ص ٦٥ البحرين ص ١١٢ بستان المعشوق ص ٦٥ البصرة ص ٧ ، ١٣ ، ١٦ ، ١٧ ، 177 . 111 . 27 بغداد ص ٤٢ ، ١١٤ ، ١٢٩ البقيع ص ۲۷ ، ۲۸ بلاد الشام ص ٩٠ بنی غازی ص ۱۰۳ ہوبال ص ۱۰۳ بولاق ص ١٠٥ بیت المقدس ص ۳۳ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ بيت الفقهاء العلوية ص ٤٦ ، ٧٤

حجرة التابوت ص ٦٠ جلب ص ۲۶ ، ۳۱ حمص ص ۱۲۲ الحيرة ص ٢٥ حيفا ص ١٠٣ خان الخليلي ص ٣٢ ، ٣٤ ، ٤٩ ، ٥. خانقاه برسبای ص ۱۰۵ خراسان ص ۳۲ ، ۳۹ خزائن السلاح ص ٣١ ، ٣٩ ، ٤٠ خزانة الكتب الفاطمية ص ١٢٩ خزانة الأمتعة بالقلعة ص ٧٤ خزانة الآثار النبوية ص ٥٣ ، ٧٣ خط الشرابشيين ص ٦٩ الخوانق ص ٩٢ دجلة ص ٨١ الدرب الأحمر ص ٤٣ درب ملوخية ص ١١٥ دمشق ص ۲۵، ۲۹، ۲۹، ۳۰، . 1 . 1 . 2 . 49 . 47 . 41

177 6 1.7

التابوت الحسيني ص ٦١ تابوت الإمام الشافعي ص ٦١ تبوك (غزوة) ص ٨٠ تحت الربع ص ٧٢ تلول البرقية ص ٥٠ تكية الكلشني ص ١٠٦ تكية النقشبندية ص ١٠٨، ١٠٨ تنیس ص ۸۷ تونس ص ۱۰۶ جامع راشد باشا ص ۱۰۳ جامع أزبك ص ٥١ جامع طورغود باشا ص ١٠٣ جامع عثمان ص ۱۰۳ جامع عمرو بن العاص ص ١١٣ ، · 177 · 171 · 17A · 11A 144 جامع الصالح طلائع ص ٣٥ ، ٤٣ جامع حيفا ص ١٠٣ جامع الملك الأشرف ص ١٠٥ جبل الجوشن ص ٣١

الحجاز ص ١٩ ، ٤٢ ، ٦٧

سحول ص ۷۳ ، ۷۸ ، ۷۹ ، ۸۵ ، ۸۷ السكرية ص ٧٢ السكة الجديد ص ٤٩ ، ٧٢ سمرقند ص ۱۲٦ سوق الحمالون ص ٦٩ شارع بور سعید ص۱۰۵ شارع عبد العزيز ص ٧٢ شارع محمد على ص ٧٢ شط الفرات ص ١١ الشام ص ۲۰ ، ۲۹ ، ۳۳ ، ۳۳ ، 177 . 27 . 49 الشعر ص ٥٣ شهال افريقيا ص ٤١ ، ٤٢ الصالحية ص ٣٣ صحار ص ۷۳ \_ . صنفير ص ١٠٣٠ الصين ص ١٢٥ الضريح الشريف ص ٥٦ طبریة ص ۱۰۳ طرابلس ص ١٠٣

دمياط ص ٦٥ دهليز الخدمة ص ٣٥ ، ٤٥٠ الديار المصرية ص ٦٦ ، ٧١ ، ٩٢ دروان الأوقاف ص ٧٤ رباط الآثار ص ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٦ ( 1.1 ( 97 ( 91 ( VE ( 111 الرباط الصاحبي التاجي ص ٦٤ رحبة على ص ١٤ الربط ص ۹۲ الرقة ص ٢٦ الرفيقة ص ٣٨ الروضة الشريفة ص ٦١ الزاوية البرانية ص ١٠٤ زاوية ولى الدين المرجاني ص ١٠٤ الزلاج ص ١٠٤ زهار ص ۸۶ ساقية المشهد ص ٤٧ سحار ص ۷۸ ، ۷۹ ، ۸۵ ، ۸۲ سرای عابدین ص ۷۰ ، ۷۲ ، ۷۷ ۷۳ ،

۹۱، ۸۸، ۲۷، ۲٤، ٤٦، ۹۱، ۸۸، ۹۱، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۳۲، ۱۳۳
۱۳۳
القبة الشريفة ص ۵۷، ۹۰، ۹۰، ۹۰،

قبة الإمام الشافعي ص ٥٦ قبة الديلم ص ٣٤، ٣٥، ٥٥ القبة الكبرى ص ٣٤، ٣٥، ٥٥ القبة البلاوية ص ١٠٤

قبة الغورى ص ۹۹ ، ۷۶ ، ۸۰ ، الم

القدس ص ٤١

القسطنطنينية ص ٥١ ، ١٠٢ ، ١٠٦ ، ١٠٣

> القصر ص ۱۶ ، ۳۵ قصر الاماره ص ۱۳

قصر الزمرد ص ٣٤ ، ٥٠

القضيب ص ٥٣

القميص ص ٥٣

القيروان ص ١٠٤

كربلاء ص ٧ ، ١١ ، ٢٠ ، ٢٢،

ألطف ص ١٠ طوس ص ١١٩ العتبة الخضراء ص ٥٠ ،٧٢

العراق ص ۱۳ ، ۱۹ ، ۱۱۳ ،

· 177 · 177 · 118 · 118

عسقلان ص ۲۹، ۳۲، ۳۲، ۳۳ ۲۹، ۳۲، ۳۷، ۳۷، ۵۰

العقادين ص ٧٢

144 . 141

عکا ص ۱۰۳

عمان ص ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۹

عمرة الجعرانة ص ١٠١

الغاضرية ص ٢٤

غرظة الآثار ص ٥٨

غزوة أرمينيه ص ١٣٢

الغرات ص ٢٥

الفرما س ٣٦

الفسيااط ص ١٧٩

القاهرة ص ٢٦ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ ،

1 6 27 6 20 6 TV 6 TE

مصحف عثمان ص ۵۳، ۱۰۹، ۱۰۱۰،
۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۳،
۱۳۵، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۳۱، ۱۳۲۰
مصحف علی ص ۵۳، ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۳۰

مدرسه برسبای ص ۱۰۰ مدرسه برسبای ص ۱۰۰ مدرسة الغوری ص ۱۹ ، ۷۶ ، ۱۳۳ المدرسة المنجاکیة ص ۱۰۰ ، ۲۲ ، ۱۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۳۷ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۱۱۰ ، ۲۲ ، ۱۱۰ ، ۱۱۲ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۱۰۹ مدینة الفسطاط ص ۱۳۲

مرج ابی الدحداح ص ۲۹، ۳۹

مرو ص ۲۶ ، ۳۲ ، ۳۰

مسجد أثر النبي ص ٦٨

ميدان عابدين ص ٧٢ ميضاًة المشهد ص٧٤ الناصرية ص ١٠٤ واسط ص ٤٢ اليمن ص ٤٢ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٧٩ ، ينبع ص ٦٤ ، ٣٧ ، ٧٧ ، ١٠٩ مكة ص ١٦ ، ١٧ ، ١٩ ، ١١٩ ١٢٢ ، ١١٩ المغرب ص ١١٦ ، ١١٣ ، ١١٩ ، منى ص ١٠٠ موقعة الجمل ص ١٣ ، ١٥ ، ١٣ موقعة اليمامة ص ١٣ ، ١٥ ، ١٣٣ موقعة اليمامة ص ٢٧

### فهرس الموضوعات

| مبفحة | 11    |       |       |       |       |       |         |             |        |                   | الموضوع    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------|--------|-------------------|------------|
| ٣     | •••   | •••   | •••   | •••   | •••   | • • • | •••     | ٠           |        | •••               | المقدمة    |
| ٧     | •••   |       | •••   | •••   | • • • | عليه  | ان الله | رضو         | ن على  | سين ب             | مشهد الح   |
| 17    |       | •••   | •••   | •••   | •••   | مقتله | عليه و  | ، الله      | رضوان  | <sup>حسني</sup> ن | خروج الح   |
|       |       |       |       |       |       |       |         |             |        |                   | رأس الحس   |
| 10    |       | •••   | •••   | •••   | •••   | •••   | •••     | ىر <b>ة</b> | بالقاه | حسینی             | المشهد ال  |
| 70    | •••   | •••   | •••   | •••   | •••   | •••   | •••     |             |        |                   | قبة المشها |
|       |       |       |       |       |       |       |         |             |        |                   | رباط الا   |
| 77    | •••   | •••   | •••   | •••   | •••   | •••   | •••     |             | ول     | الرس              | مخلفات     |
| ٧٨    | •••   | •••   | • • • | •••   |       | •••   | •••     | •••         | • • •  |                   | القميص     |
| ۸۸    | •••   | •••   | •••   | •••   | •••   | •••   | •••     |             | •••    | •••               | القضيب     |
| 11    | •••   | •••   | •••   | •••   |       |       | •••     | • • •       | • • •  | •••               | المكحلة    |
| 90    | • • • | •••   | •••   | • • • | • • • | •••   | •••     | • • •       | •••    | •••               | الشعر      |
| 1.1   | •••   | •••.  | •••   | • • • |       | • • • | • • •   | •••         | على    | ثمان و            | مصخفا ء    |
| 177   | •••   | • • • |       | •••   | •••   | • • • | •••     | لمالب       | أبي م  | الى بن            | مصحف ع     |
| 141   | •••   | •••   | •••   | •••   | • • • | • • • | •••     | ان          | بن عف  | عثمان ب           | مصحف       |
| 140   | •••   | •••   |       | •••   | •••   | • • • | • • •   | •••         | ات     | باللوح            | تعريف      |
| 141   | •••   | •••   | •••   | •••   | •••   | • • • | • • •   | • • •       | لعربية | جع اا             | ثبت المرا  |
| 100   | •••   | •••   | •••   | •••   | • • • | • • • |         | •••         | جية    | لافرنج            | المراجع ا  |
| 107   | •••   | •••   | •••   | • • • | •••   | •••   | •••     | • • •       | بلام   | اء الأء           | فؤرس أسم   |
| 170   | •••   | •••   | • • • | • • • | • • • |       | •••     |             | ماكن   | ماء الا           | فهرس أسد   |
| 141   | • • • | •••   | •••   | •••   | • • • | •••   | •••     | •••         | ت      | ضوعاد             | فهرس المو  |



رسم تخطيطي يبين التجليدات التي تمت في عهد الثورة المباركة

### لوحة رقم (١)

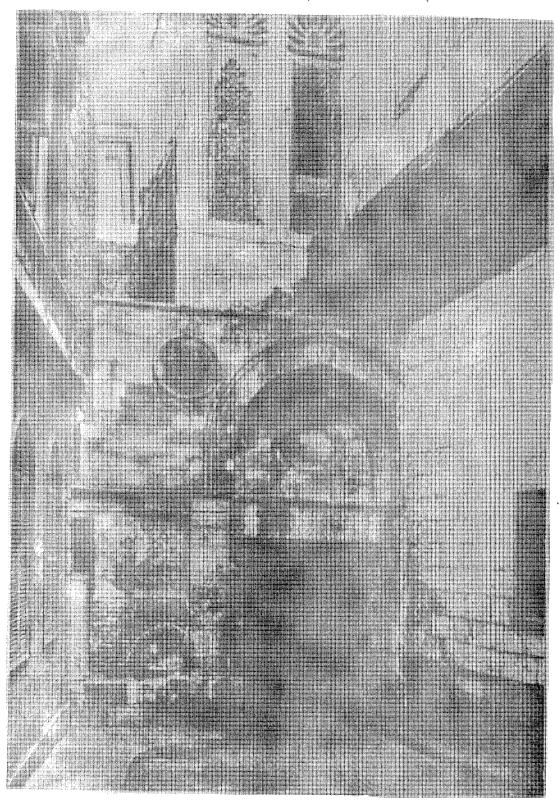

الباب الاخضر بالشبهد الحسيني

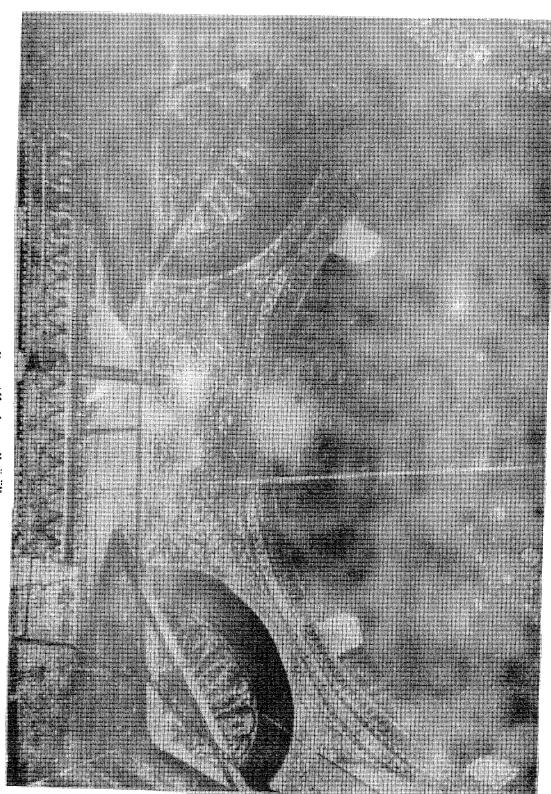

القبة التي تعلو الشبهد العسيني

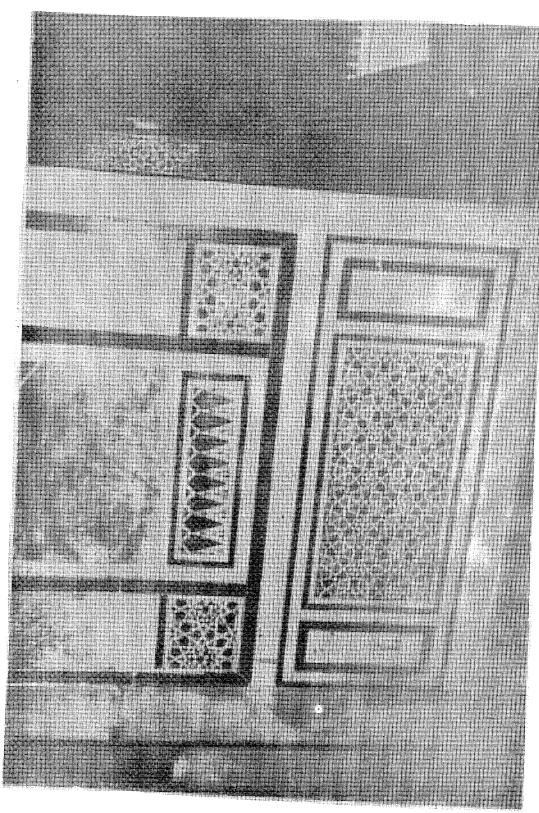

أحد جدران القبة المظل على المسجد الحسيني

## لوحة رقم (ع)

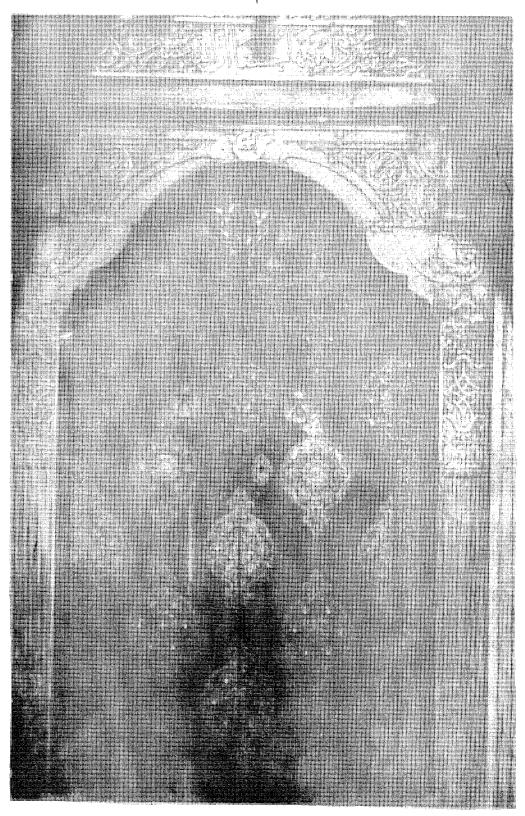

باب غرفة المخلفات النبوية

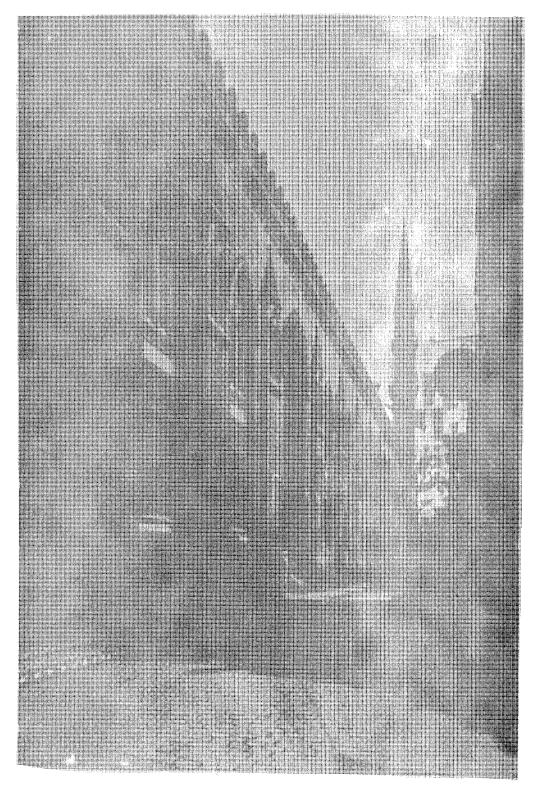

الواحهة الفرية للمسجد التسيني بعد التجديد العديث

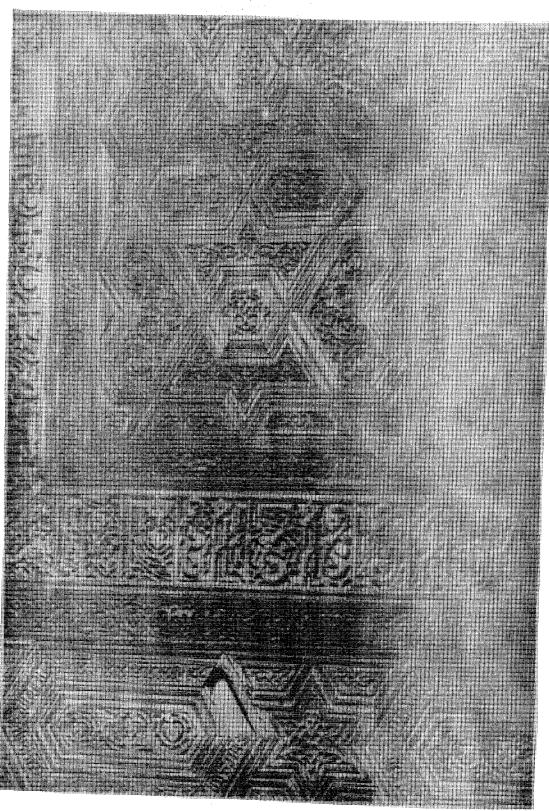

حزء من تابوت سيدنا الحسين الغشبي

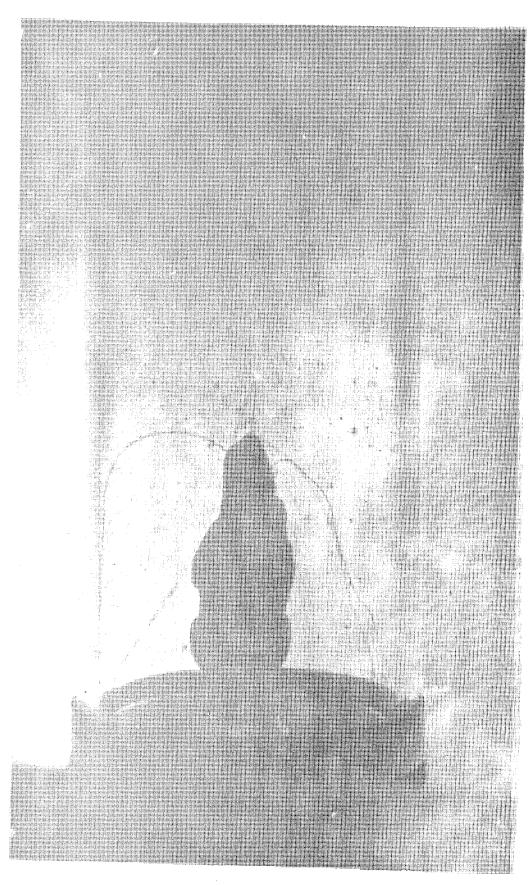

اسطوانة من الزجاج بداخلها اربع شمرات للرسول صلى الله عليه وسلم

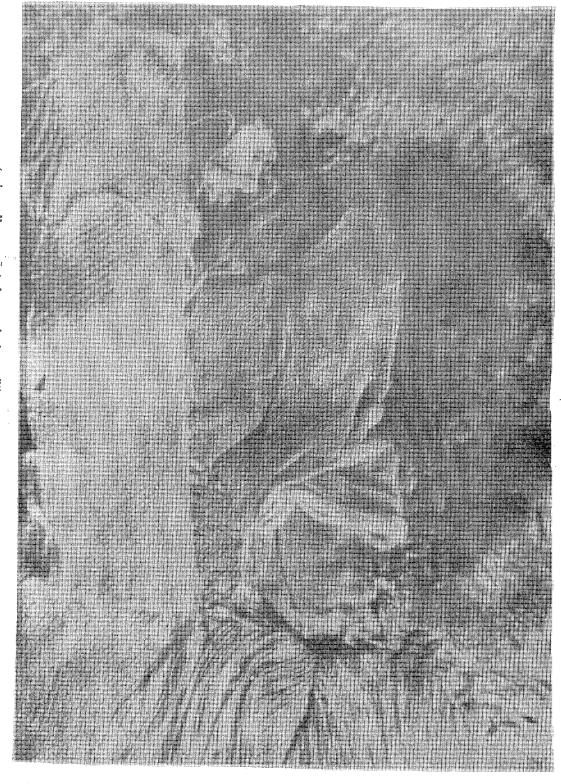

بقجة تحتوى على ثلاث قطع من النسيج يطلقون عليها جهيها ﴿ قَمِيصِ الرسولِ



جزء من عصا رمح الرسول صلى الله عليه وسلم

## لوجة رقم (١٠)

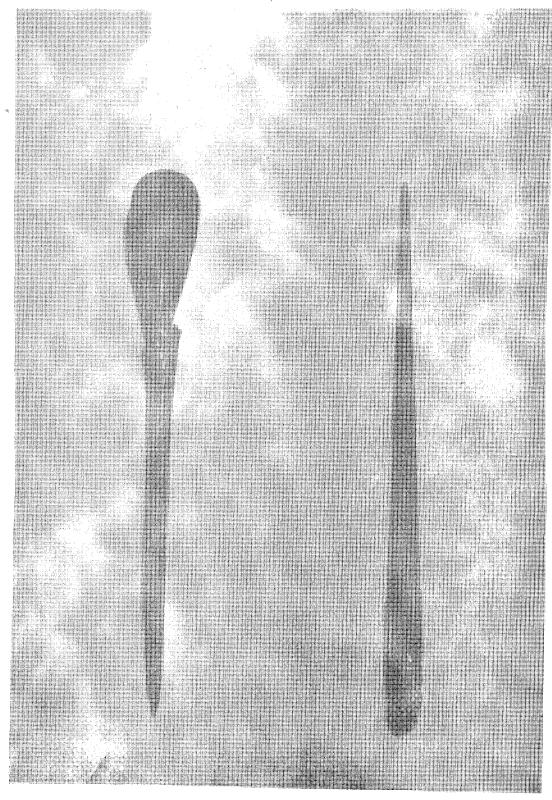

مكحلة الرسول صلى الله عليه وسلم ومروده



اللصفحة الأولى من المصحف المنسوب الى سيننا على بن ابي طالب رضي الله عنه

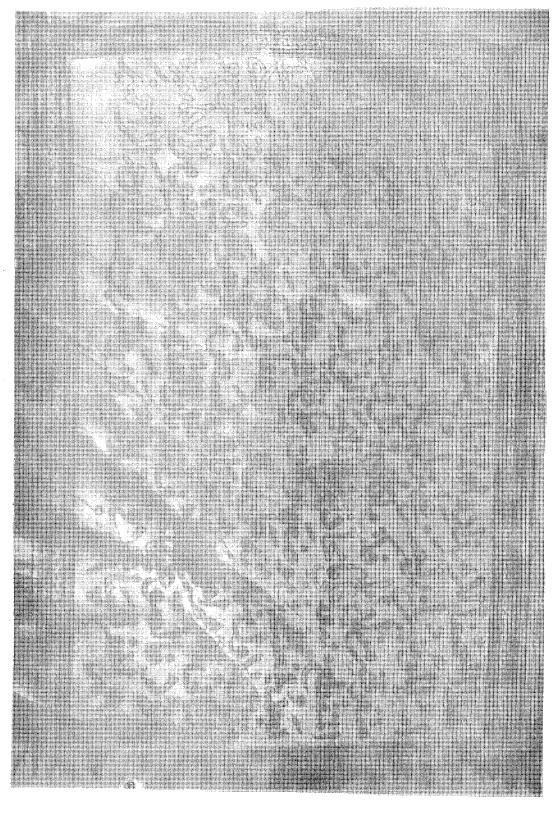

الصفحة الأخمِة من المصحف المنسوب الى سيننا على بن أبي طالب رضي الله

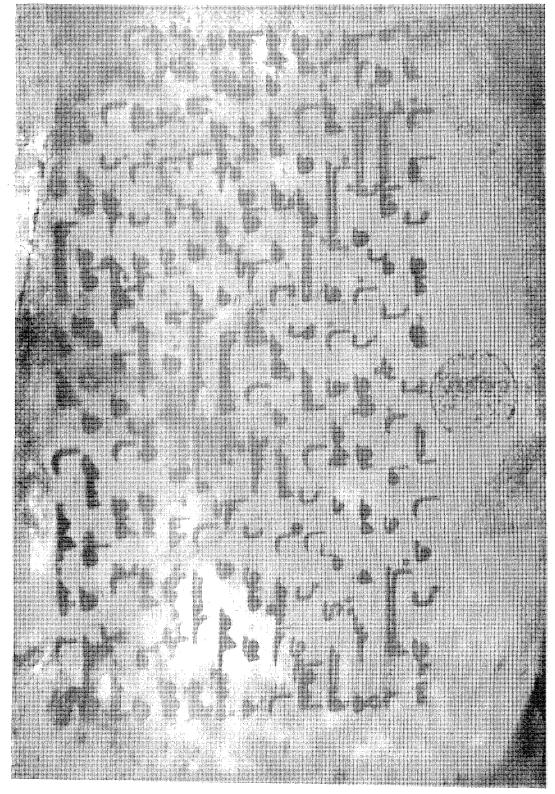

صفحة من المستحف النسموب الى سيدنا على ، وقد ظهر على الكتابة نقاط حمراء للدلا لة على الشكل وأخرى سوداء للدلالة على الاعجام



غلاف المصحف المنسوب الى سيدنا على رضى الله عنه ، وهو من الجلد المنقوش بطريق الضيفط

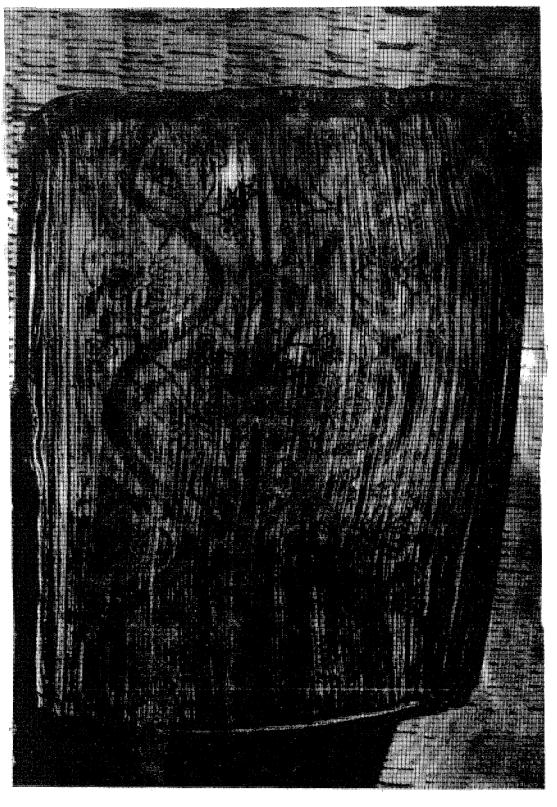

جانب من المصحف المسوب الى سينا على بين ارتقاع صفحات المصحف ، وقد طعت عليه زخارف نباتية منهية

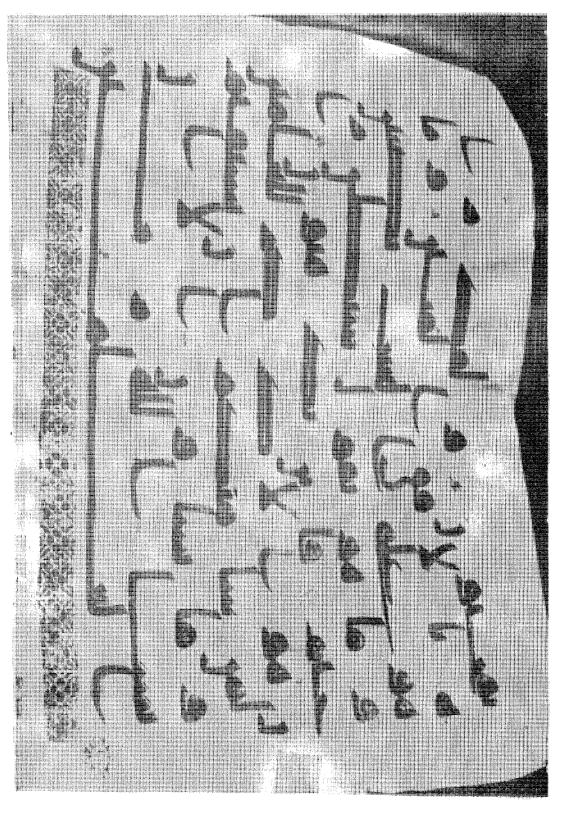

صفحة من المصحف النسوب الى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه

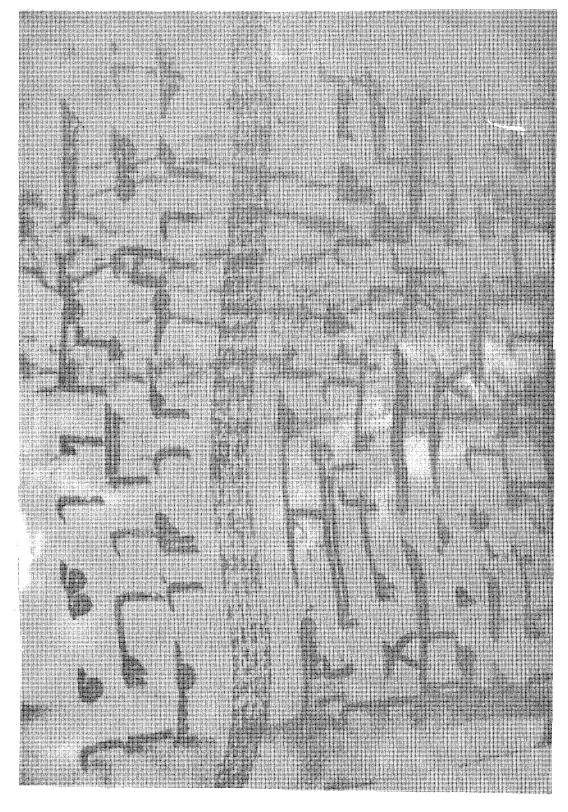

صفحة من مصحف محفوظ بهتحف برلين تشبه المصحف المسموب الى سيدنا عثمان بن عفان

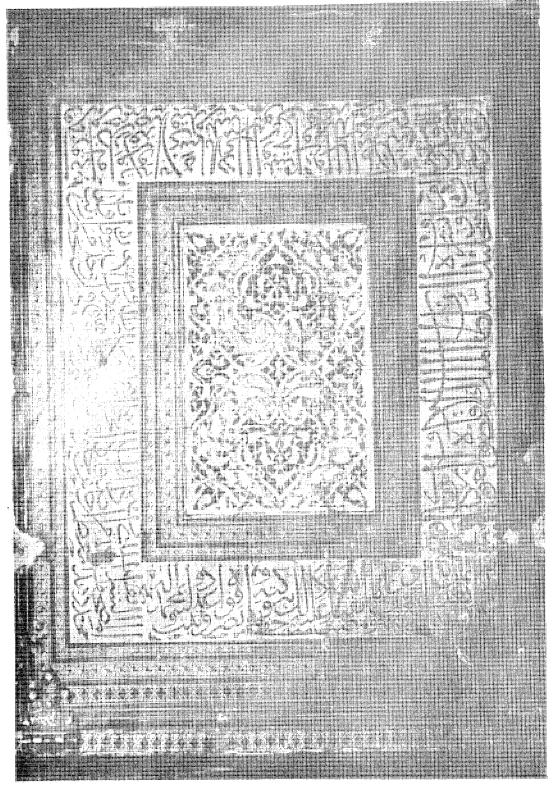

غلاف المصحف المنسوب الى عثمان بن عقان رضي الله عنه

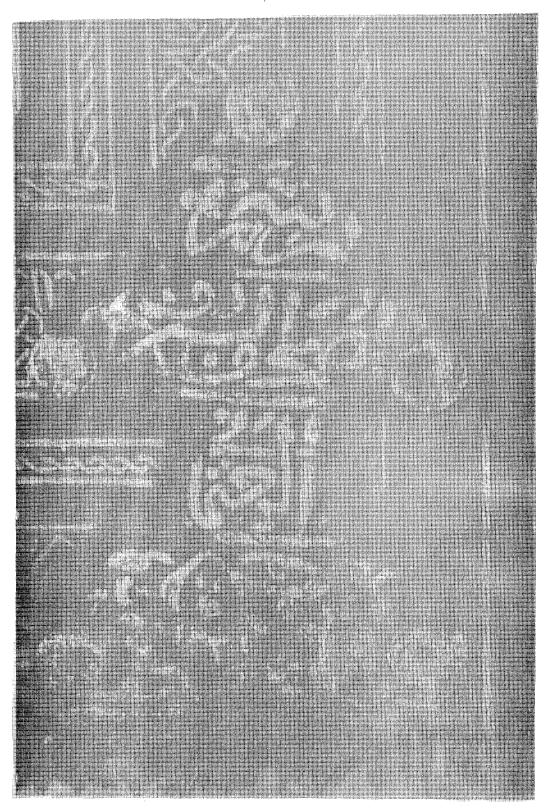

مفصلة ملهية لفلاف الصحف النسوب الى عثمان

## لوحة رقم (۲۰)



مفصلة أخرى عليها اسم السلطان قانصوه الفورى



والموجود مع مخلفات الرسول عشمد الإمام الحسين رضوال الدعليه المساحدة المساحدة المسلم المركزة المركزة الأخاد - جامعة المساهدة عميدة كلية الآخاد - جامعة المساهدة

كأن من توفيق الله أن هيأ من الأسلوب ما أتاح لى أن أعيش بضعة أشهر سع المخلفات النبوية ، فقد طلبت الى وزارة الأوقاف فى سنة ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م ؛ أن أكتب عن تلك الآثار الشريفة الموجودة بمشهد الامام الحسين رضى الله عنه ٠

وكأنما أرادت الأقدار أن تشرفنى مرة أخرى بدراسة بعض المخلفات النبوية التى لم أكن قد تناولتها فى دراستى السالفة الذكر ، الا وهو السيف المحفوظ بسمجد الامام الحسين بالقاهرة الذى كلفتنى وزارة الأوقاف بدراسته ، وأنه ليسمدنى أن يكون لى شرف دراسة هذا السيف ، فأملا العين والقلب منه ، بل واليدين تيمنا به حسا ومعنى ،

وقد نهجت في بعثى ودراستى للسيف السابق الذكر ، المنهج الأثرى والتاريخي ، وعلى ضوء هذين المنهجين استطعت أن أصل الى ترجيح رأى أو قول ، أعتقد أنه أقرب مايكون اتفاقا مع المنطق والواقع •

على أن المتصدى للكتابة عن هذا السيف المنسوب الى النبى صلى الله عليه وسلم لابد له أن يتناول بالبحث والدراسة السيوف المتعددة التى تركها الرسول معتمدا فى ذلك على كتب السيرة والمراجع التاريخية ، وذلك من الناحية التاريخية ، أما من الناحية الفنية والاثرية فقد كان من المفيد بل والضرورى أن تتناول بعنفة عامة دراسة تاريخ بالسيوف التى ترجع الى عصر الرسول وصدر الابدلام من ناحية المواد الخام وطريقة وأماكن صناعتها ومميزاتها التى تفردت بها

أما عن السيف الذي بين أيدينا وموضوع هذا البحث فهو من بين المخلفات النبوية الموجودة بالقاهرة والتي أجمع كل من كتب عنها من المؤرخين (١) على أنها كانت عند بني ابراهيم بينبع ، والتي قيل أنهم تلقوها بالميراث عن أجدادهم الأولين في أجيال متعاقبة تمتد الى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفي القرن السابع الهجري اشترى هذه المخلفات من بني ابراهيم ، وزير مصري اسمه الصاحب تاج الدين من بني حنا ، ثم نقلها الى مصر وبني لها رباطا (٣) كالى النيل ، عرف فيماً بعد برباط الآثار وسماه ابن دقمان (٣) بالرباط الصاحبي التاجي نسبة الى الصاحب تاج الدين ، ويعرف الآن باسم (أثر النبي) ،

ويحدثنا السيوطى (٤) فى القرن الحادى عشر الهجرى عن الرباط فيقول: ولم يزل الرباط عامرا مأهولا بالمصلين والزوار حتى تبدلت الدول واختلت الأحوال فنقلت منه الآثار الشريفة خوفا عليها من السراق وتغيرت معالمه بتجديد بنائة .

ويضيف المؤرخ حسن بن حسين المعروف بابن الطولوني فيقول ان السلطان النورى بنى القبة المواجهة لمدرسته للآثار النبوية ، وقد نقل عنه على مبارك (٥) النص التالى: « وبرز أمره الشريف بعمارة قبة ممظمة تساه المدرسية التى

<sup>(</sup>١) المقريزي في كتابه الخطط والآثار؛ القلقشندي في صبح الاعشى ، ابن كثير في البداية والنهـــاية والسيوطي في حسن المعاضرة ؛ على مبارك في الخطط التوفيقية ، ابن بطوطة في رحلته .

<sup>(</sup>٢) الرباط نوع من اللباني المسسكرية التي يسكنها المجاهدون الذين يدافعون عن الدين الاسلامي بعد السيف ؛ وكانت الاربطة منتشرة في صدر الاسلام قبل أن يستتب إلامن وتامن الدولة الاسسلامية على حدودها ولما زالت الصفة المسكرية عن الربط أصبحت بيوتا المنقشف والعبادة يسكنها المدوقية .

<sup>(</sup>٣) الالتصالي لرّاسطة عقد الامصار ص ١٠٢٠.

<sup>(</sup>٤) حسن المحاضرة جد ٢ ص ٤٨ ٠ .

<sup>· ` . (</sup>٥) الخطط التوفيقية جد ٢ ص ٢٤ ·

أنشاها بخط الشرابشين (١) ، أكما رتبها بنظره الشريف ليكون فيها ما خصه الله تعالى من تعظيفها بالآثار النبوية وغير ذلك من مصاحف وربعات » •

وقد بقيت الآثار النبوية بقية الغورى أكثر من ثلاثة قرون حتى كانت سنة ١٢٧٥ هـ فرئى نقلها الى المسجد الزينبى ، فقد ذكر السيد محمود الببلاوى (٢) « أقول وقد استمرت الآثار النبوية بقبة الآثار الى سنة ١٢٧٥ هـ وبعد ذلك نقلت الى مسجد السيدة زينب رضى الله عنها وبقيت به قليلا كما أخبرنا بذلك ثقاة الشيوخ الكبراء ثم نقلت بموكب حافل الى خزينة الأمتعة بالقلعة واستمرت بها الى سنة ١٣٠٤ هـ ثم نقلت الى ديوان عموم الاوقاف ، وفى سنة ١٣٠٥ هـ نقلت الى سراى عابدين ثم أمر الخديو توفيق باشا أن تنقل الى المسجد الحسينى فأعد لها ( مكان ) فخيم وهو دولاب جميل الصنع فى الحائط الشرقى للمسجد من الجهة القبلية ،

ثم يضيف السيد الببلاوى فيقول: « واستمرت الآثار الشريفة بالدولاب السالف الذكر حتى أمر الخديو عباس حلمى الثانى سنة ١٣١١ هـ بانشاء قاعة خاصة لمخلفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقع هذه القاعة وراء الحسائط الشرقى للمسجد الحسينى والحائط الجنوبي للقبة، وهي باقية فيها الى اليوم»

\*\*\*

لقد أطنب كتاب السيرة (٣) فى الحديث عن السيوف المنسوبة الى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكروا لكل سيف اسما يخصه ، منها البتار والمعصوب والمخدم والرسوب والحتف ، كما كان للنبى سيف يعرف بالقلعى (٤) أصابه من سلاح بنى قينقاع ، كما كان له كذلك سيف آخر ورثه عن أبيه اسمه المعورف (٥) ،

<sup>(</sup>١) سوق الشرابشين هو سوق صناعة الخلع الذي عرف فيما بعد بسوق الفورية ،

<sup>(</sup>٢) التاريخ الحسيني ص ٣٦٠.

 <sup>(</sup>٣) ابن سيد الناس : عيون الأثر في فنون المفازي والسير .

 <sup>(</sup>٤) نسبة الى قلعة تعرف باسم (كل) توجد شرق الهند في بنفالة الحالية تشتهر بصناعة السلاح.

<sup>(</sup>٥) ابن هذيل : حلبة القرسان وشعاد الشجعان ص ١٨٦٠ •

وكان أشهر أسياف النبى ذلك الذى غنمه يوم معركة بدر من العاص بن منبه السهمى بن الحجاج وقد مات كافرا فى المعركة ومنذ ذلك اليوم أصبح هذا السيف هو السلاح المفضل الذى لايفارقه فى حرب من حروبه وقد سمى ذلك السيف باسم « ذو الفقار » وذلك لحزوز فيه مثل فقرات الظهر كانت فى وسطه وقد انتقل « ذو الفقار » بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم الى على ابن أبى طالب ثم صار لبنيه حتى انتهى الى محمد بن عبد الله بن الحسن بن على ، فلما خرج على الخليفة أبى جعفر المنصور وأيقن الموت ناوله لرجل من التجار كان له عليه أربعمائة دينار ، وقال « خذه فانك لاتلقى أحدا من آل أبى طالب الا أخذه وأعطاك حقك » فاشتراه منه جعفر بن سليمان العباس لما ولى المدينة ثم أخذه منه الخليفة المهدى وانتقل الى الهادى ثم للرشيد والمدينة ثم أخذه منه الخليفة المهدى وانتقل الى الهادى ثم للرشيد و

ويروى أن الرشيد أعطاه ليزيد بن فريد لما خرج لقتال الوليد بن طريف . واذا صح هذا فلا ريب فى أن الخلفاء استردوه منه أو من ورثته لأنه كان بعد . ذلك عند المعتز بن المتوكل .

ومن السيوف التى اشتهرت فى الجاهلية صمصامه عمرو بن معدى كرب ذكره بعض أصحاب السير فيما صار الى النبى صلى الله عليه وسلم من السيوف، كما ذكره فريق آخر على أن عمرا أهداه الى خالد بن سعيد بن العماص عامل الرسول على اليمن •

على أننى لا أجد تضاربا فى الروايتين ، فمن المؤكد أن السيف المصروف بالصمصامة كان يملكه عمرو بن معدى كرب فى الجاهلية ، وهو من السيوف التى ضرب بها المثل فى كرم الجوهر وحسن المنظر والمخبر والمضاء ، فلما أسلم عمرو أهداه لعامل الرسول صلى الله عليه وسلم \_ خالد بن سعيد بن العاص \_ الله عليه وبذلك أصبح من سيوفه الكثيرة التى أعطاه بدوره للرسول صلوات الله عليه وبذلك أصبح من سيوفه الكثيرة التى غنمها أو أهديت له ،

وتاريخ (١) الصمصامة بعد وفاة الرسول تاريخ طويل لا داعى لذكره ، انما الذي يعنينا في هذا المقام هو ما ذكره المؤرخ ابن نباتة (٢) في كتابه « سرح

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الكامل ، صبح الأعشى جد ٢ ص ١٣٣ : نهاية الأرب جد ١ ص ٢١٣٠ .

 <sup>(</sup>۲) ابن لباتة سرح العيون •

العيون » عند الحديث عن أخبار الخليفة العباسى المتوكل على الله ، أن السيف المعروف باسم الصمصامة كان عنده فدفعه الى باغر التركى فقتله باغر به لما غدر به الاتراك ، ومن عند باغر انقطع خبره .

ويقول أحمد تيمور (١): ثم انتقل الصمصامة كما انتقل ذو الفقار بعد ذلك الى الفاطميين بمصر حتى نهبت خزانة سلاحهم وقسمت بين الأمراء الذين ثاروا على الخليفة المستنصر بالله ، كبنى حمدان وشاور وغيرهما (٢) • ويعلق عبد الرحمن زكى (٣) على نص المقريزى فيقول: « ويحتمل أن تلك السيوف قد وصلت الى الفاطميين عن طريق الشراء من بعض تجار العراق » •

وقد وصف الطبرى الصمصامة بأنها صفحة موصولة من أسفلها مسمرة بثلاثة مسامير تجمع الوصلة •

ومن السيوف المنسوبة للرسول صلوات الله عليه السيف المعروف باسم المغضب كان قد أعطاه اياه سعد بن عبادة (٤) • وكان سعد صحابيا انصاريا وكان نقيب بنى ساعده ، ذكره بعض كتاب السير فيمن شهد بدرا عولم يذكره ابن عقبة ولا ابن أسحق فى البدرين ، وذكره فيهم الوافدى والمدائنى وابن الكلبى •

وهو صاحب راية الانصار في المشاهد كلها ، ويصفه ابن الأثير فيقول كان وجيها في الانصار ذا رياسة وسيادة وكان سيدا جوادا يعترف قومه له به ٠ وكان يحمل الى النبي صلى الله عليه وسلم ، كل يوم جفنة مملؤه ثريدا ولحسا تدور معه حيث دار ويقال لم يكن في الأوس ولا في الخزرج أربعة يطعمون يتوالون في بيت واحد الا سعد ابن عبادة ، وله ولأهله في الجود أخبار حسنة ٠

وقد نظم عبد الحى بن شمس (ه) الأفاق أبو المكارم عبد الكريم الفاس ، أحد الشعراء القدامي سيوف الرسول في ثلاثة أبيات من الشعر قال :

<sup>(</sup>١) أحمد تيمور : الآثار النبوية ص ٢٦ ٠

<sup>(</sup>٣) المتريزي : الخطط والآثار جد ١ ص ٤١٧ (بولاق) •

<sup>(</sup>٣) الدكتور عبد الرحين زكى : السيف في المالم الاسلامي ص ٤١ \*

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : أسد الغابة (حرف السين) •

<sup>(</sup>٥) ابن هذيل : حلية الفرسان وشعار الشجعان ص ١٨٦ ٠

لها دینا من الاسیاف تسع قضیب حتف والبتار عضب وحکمتها تناسب آی موسی

رسوب والمخدم ذو الفقار وقلمى ومأثور الفجـــار وكل للمــدا سبب البوار

من هذه الأبيات يتبين لنا أن عدد سيوف الرسول التي عرفت واشستهرت في التاريخ بأسمائها تسعة ، ومن بين هذه الاسياف المشهورة السيف الذي ورد في كتب السيرة ان الصحابي سعد بن عبادة قد أهداه للرسسول صسلى الله عليه وسلم وهو الذي عرف باسم العضب •

والعضب (١) ، معناه السيف القاطع البتار ، كما يقال للشاة عضباء، اذا انكسر قرنها أو شق اذنها • وكانت للرسول صلى الله عليه وسلم ناقة تلقب بالعضباء لنجابتها لا لشق أذنها • وليس من المستبعد أن تكون الناقة قد سميت بهذا الاسم بعد أن أهدى الى الرسول صلوات الله عليه ، السيف العضب البتار : فأطلق عليها صفته لجودته وحدته وشهرته •

ومن المعروف أن بعض الآثار النبوية (٣) ومخلفات بعض الخلفاء والصحابة محفوظة في متحف طوب قابو سراى في استانبول • ويعسلق على ذلك عبد الرحمن (٣) زكى فيقول: ولا ندرى مدى احتمال نسبتها الى أصحابها •

أما عن كيف وصلت هذه المخلفات النبوية الى تركيا ، فيقول بعض مؤرخى الدولة العثمانية ، أن تلك الآثار كانت عند أمراء مكة وقيل أن الشريف بركات أمير مكة بعث بها الى السلطان سليم الأول مع ولده ابن نمى فحملها الدلطان الى الاستانة .

وذهب فريق آخر من المؤرخين الى القول بأنها كانت لدى الخلفاء العباسيين الذين كانوا بمصر فتسلمها السلطان سليم من المتوكل على الله محمد بن يعقوب آخر الخلفاء العباسيين بمصر •

واذا تتبعنا تاريخ صناعة السيوف في العصور القديمة ، لوجدنا أن الهند كانت من أقدم بلدان العالم التي عرفت الحديد ، كما أنها كانت من أوائل الدول

<sup>(</sup>١) الصباح المنير : حرف العيل •

<sup>(</sup>٢) الآثار النبوية ص ٧٣٠

٣١) (لسيف في العالم الاسلامي ص ٤٣ •

إلتي عرفت الافادة منه وخاصة في صناعة الصلب الذي استعمل في صـــناعة النصال (١) على أنه يبدو أن العصر الذهبي لصناعة الحديد في الهند كان في العصور الوسطى الأولى وخاصة في القرنين الخامس والسادس الميلادي • فقد أطنبت المراجع التاريخية في ذكر ما بلغه صناع الصلب في الهند ومدى ما وصلوا الله من الدقة والاتقان في هذه الصنعة حتى أصبح الصلب مادة طبعة في أيديهم فشكلوها حسب رغباتهم • ولعل خير ما يؤيد ما ذكره المؤرخون من علو منزلةً الصناع الهنود في هذا الميدان ، الأعمدة الحديدية القائمة في أهم ميادين دهلي ونيودهلي ، ونذكر منها العمود المعروف باسسم (Lat) (٢) في مدينة دهلي بالقرب من ( قطب منار ) الذي لم يظهر عليه أية آثار للصدأ رغم مرور ١٥٠٠ عام تقریبا علی صنعه (۳) ۰

وكانت الهند طوال العصمور الوسطى مصدرا هاما لحاجيات أسمواق الشرق الأوسط من الحديد الصلب ، فقد أجمعت المصادر التاريخية على أن النصال الدمشقية كانت تصنع من حسديد مناجم كوناساموزدروم Kona Samusdrum في حيدر آباد ، وكان ينقله الفرس الى دمشق ، وكانت دمشق تمتني بانتقاء الخامة الجيدة ويعسلونها ويحمصونها أحيانا ثم يوقد عليهما بالفحم الخشميي في أوان امن الفخار ثم يتركونها لمدة طويلة لتبرد ببطء ، وبعد ذلك تبدأ عملية الطرق والتسقية وغيرها من العمليات ، ليصنعوا منها النصال الحيدة ، ويضيف Goodale فيقول: « وكان الخليط الذي يصنعونه من الحديد يحتوي على قليل من عناصر غير فلزية مثل الكبريت والقوسفور والسليكونكما يحتوى على قليل من النحاس الأحسر (٤) •

وجاء في كتاب صناعات دمشق القديمة (٥) ، أن دمشق كانت تستورد الفولاذ الهندي الذي يحتوي على قليل من الالومين والسلكا ، لتصنع منه النصال الكريمة التي اشتهرت بشدة صلابتها ومرونتها وفرندها البديع الشكل

<sup>(</sup>١) احمد تيمور ص ٧٣ ؛ عيد الرحمن زَرَّ م ص ٤٢ •

\_ Goodsie : Chronology of Iron and Steel p. 15.

<sup>(</sup>٣) وجاء في وصف هذا العدود في كتسباب السيف في العالم الاسلامي ص ٧٢ مايل : هسذا - العمود عبارة عن قطعة من الحديد الصلب المطاوع تزن حوالي (١٧) طنا وتضمل ثمانين قدما مكميا من المعدن وقطر المعود حوالي ٤٢ منم في القبة الي ثلاثين منم •

Krishman: Indian Minerals vol. VI pp. 114-115.

Goodlale: Chronology of Iron and Steel p. 26.

<sup>(</sup>٥) عيسى اسكندر معلوف : صناعات دمشق القديمة ص ٣٨٨ (المجمع العلمي العربي) .

واللون . ويضيف عيسى اسكندر المعلوف فيقول : وقد عرف الجوهر الدمشقى باسم الحناوى أو الحنون .

ويذكر المؤلف الكندى (١) السيوف الدمشقية عند حديثه عن أنواع السيوف ومميزات كل منها فيقول: عرفت السيوف الدمشقية بجودتها منذ القدم وامتازت نضالها بقطعها الجيد اذا كانت على سقايتها الأصلية ، والعسيوف الدمشسقية أقطع السيوف المولدة ،

أما عن شكل السيوف ، فتحدثنا المراجع (٢) على أن السيف المستقيم كان هو السيف السيف استعمل في هو السيف السائد بين أسلحة الحضارات القديمة ، وان هذا السيف استعمل في شبه الجزيرة العربية زمن الجاهلية وفي صحدر الاسلام ، وتنقسم السيوف المستقيمة عند المسلمين الى نوعين ، سيوف مستقيمة ذات حد واحد وسيوف مستقيمة ذات حدين ،

ويضيف الكندى فيقول ، وتنسب السيوف المستقيمة الى صدر الاسلام . وكان النبى صلى الله عليه وسلم يتوشح بالسيف فى عنقه بواسطة حماله (٣) وذلك على الطريقة العربية المتبعة فى عصره .

ويقول عبد الرحمن زكى (٤): ان السيوف الاسلامية التى وصلت الينا والتى تنسب الى الحقبة الأولى أى صدر الاسلام فليلة ربما لايتجاوز عددها خمسة سيوف محفوظة اليوم فى متحف طوب قابو سراى فى استانبول ، ومن أهم هذه السيوف ، سيف مستقيم النصل ينسب الى الصحابى سعد فن عبادة .

وقد امتازت النصال الاسلامية على غيرها من سيوف العالم القديم والوسيط بظاهرة فنية تعرف باسم جوهر السيف أو فرندة (٥) ولم يقتصر المسلمون على

<sup>(</sup>۱) يمترب بن اسمحق الكندى : السمسوف واجناسها (مغطوطهة بدار الكتب رقم ٩٢٢٣ ادب مكتبة ليدن بهولندا رقم ٢٨٧ انظر أيضا عبد الرحمن ذكى : السيوف واجناسها في رسالة الكندى محلة كلية الإداب ، جامعة القاهرة ج ٢ ديسمبر ١٩٥٢ ص ١ \_ ٣٦ ٠

Cowper: The Art of Attack p. 128. (7)

<sup>(</sup>٣) الزرقاني : شرح المواهب جد 1 ص ٣٣٥ •

<sup>(1)</sup> السيف في العالم الاسلامي ص ١٢١٠ -

 <sup>(</sup>٥) يقرل الجرائيتي في التابه المعرب ص ٢٤٣: الفرند فارس معرب وجو جوهر السبيق وماؤه طوائفه ٠

لفظى الجوهر والفرند كناية عن مميزات نصال سيوفهم بل تعددت الألفاظ ، مثل الأثر والسفسقة ،

ويشرح لنا الدكتور عبد الرحمن زكى (١) معنى الجوهر أو الفرند من الناحية الفنيسة فيقول: الفرند في اصطلاح صناعة السيوف عبارة عن تموجات ترى على صفحات النصال على شبه عقد متناسقة متقاربة متلاصقة: أو كبقم يستدير بها خانات متعددة تخال لعين الرائى أنها مؤلفة من الوف الفولاذ الدقيقة ممتزجة بمعدن آخر يختلف عنها لونا (شكل ٤) ويضيف عبد الرحمن زكى فيقول: وربا ظهرت تلك التموجات متراكبة بعضها فوق بعض ؛ ومنظمة مع كثرتها على هيئة اشكال هندسية ذات ترتيب أنيق واحكام بديع و

ويقسم عبد الرحمن زكى الجوهر الى أربعة أنواع مشهورة . هى الدمشقى أو الشامى والايرانى والهندى والارناؤدى • وقد تناول كل نوع من تلك الأنواع الأربعة وتكلم عن مميزاته ، ويهمنا فى مجال سيوف الرسول صلى الله عليه وسلم أن نعرف مميزات الجوهر الدمشقى الذى يعرف أيضا باسم الجوهر الحنون •

أما عن مقبض السيوف الاسلامية القديمة فقد كان بسيطا وكثيرا ما يكون من الحشب ويندر أن يصل الينا مقابض للسيوف الاسلامية القديمة لأنها كانت تستبدل بمقابض أخرى عندما تقع غنيمة أو يصيب التلف بعض أجزائها وفى أسفل المقبض توجد حديدة معترضة على الغمد تعرف باسم الواقية شكل (٤) ، وأبسط وأقدم أشكال الواقعية ما كانت على هيئة صليب ولذلك سميت فى الانجليزية Cross-Guard وكان طرفا الواقية فى السميوف الاسلامية القديمة يتجهان الى أسفل (لوحة رقم «٢») ٠-

وبدراسة السيف المنسوب الى النبى صلى الله عليه وسلم ، من الناحيسة الأثرية والفنية يتبين لنا أولا انه يتكون من نصل مستقيم ذى حدين يبلغ طوله ١٣٥ سم وعرضه فى أعرض أجزائه ؛ سم وذلك عند الواقية وعرضه فى الوسط سم وعند طرفه المدبب يبلغ عرضه ٥٧رسم لوحة رقم (١) ٠

وبفحص النصل بالمعمل الكيمائى قسم الصحيانة بمصلحة الآثار ، اتضح لذا أنه مصنوع من الصلب الهندى الذي يتكون من الحديد المغروف باسم Magnetite ويرجح أن يسكون من صحناعة دمشت للاسحباب التي سحيرد ذكرها في التقدرير المعملي ، ويمتاز فرند النصل باحتوائه على تنميش Etching ثمكل (١) الذي يعرف Damask Pattern كما ظهر بالفحص وجمود تجويفات حادة (أو شق) في بعض أجزاء النصل نتيجة استعماله في المعارك ،

ومقبض السيف بسيط ويتكون من الخشب ومثبت في نهاية النصل بواسطة ثلاثة مسامير وفي نهساية المقبض توجد الواقية وهي على شكل صليبي يتجه بطرفيه الى أسفل (لوحة رقم «٢») •

والسيف محفوظ في غمد من الخشب المغلف بفسلاف من الجلد الرقيق ( لوحة رقم «١» ) طبع على طرفه المدبب زخارف وكتابات بماء الذهب ، وأسلوب الزخارف وكذا الكتابة يؤكد على أنه ليس الغمد القديم بل انه مستحدث ويرجع الى القرن التاسع أو العاشر الهجرى أى انه صنع في العصر المملوكي وليس من المستبعد أن يكون السلطان الفسوري هو الذي جدد الغمد كما جدد غلاف المصحف المنسوب الى سيدنا عثمان عندما نقل مخلفات الرسول صلى الله عليسه وسلم من رباط الآثار الى قبته التي بناها أمام مدرسته بحى الغورية لوحة رقم وسلم من رباط الآثار الى قبته التي بناها أمام مدرسته بحى الغورية لوحة رقم

و مص الكتابة على أحد الجوانب ( لوحة رقم «٣» ) •

ونص الكتابة على الجانب الثاني ( لوحة رقم «٤» ) •

وبفحص السيف بالمهجر المكبر ( الميكروسكوب الثنائي العينية ) تبين وجود نص من الكتابة العربية محفورة على أحد جوانب النصل ، ظهر بوضوح أنها محفورة في معدن السيف ولها نفس قدمه حيث ظهر وجود الصدأ وتأثر المسدن بفعل الزمن ويبلغ طول هذه الكتابة ٥ر٣ سم ٠

وبدراسة أسلوب خط الكتابة تأكد لدينا أنها مشتقة من الخط النبطى أصل الكتابة العربية ، فهو يشبه الى حد ما أسلوب خط نقش حران المؤرخ سنة ١٥٨٨ آخر مراحل الانتقال من الخط العربى الحجازى ، وان كان خط السيف متطور بعض الشيء ، كما يشبه الخط المحفور على شاهد القبر الذى عثر عليه فى أسوان ويرجع اليه سنة ٢٦٩ه / ١٥٠م وان كان خط الشاهد أكثر تطورا من خط السيف ( نسكل ) وعلى ذلك يمكن ارجاع أسلوب خط السيف الى الفترة الزمنية التى تقع بين التاريخين ، أى اننا نستطيع تأريخ أسلوب الخط الى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ١٠ هـ/٢٦٩ ٠٠

ويمكن قراءة النص كالآتى : ب ( محمد وسول الله من سعد بن عبادة ) ب ( شكل «٤» ) ٠

ولذلك فاننى استطيع القول بأن السيف يرجع الى عصر الرسول ؛ ومن المرجع أن يكون هو السيف الذى أهداه صعد بن عبادة الانصادي للرسول صلى الله عليه وسلم ، والذى سمى بالعضب نسبة الى الشت الموجود به الذى سبق الاشارة اليه .

وفيما يلى التقرير المعملى الذى قام به الدكتور صالح آحمد صالح مدير مركز دراسة وصيانة الآثار المصرية •

### أولاً : الفحص الأولى :

عند نحص سطح المعدن بعدسة تكبير صغيرة ظهرت بعص مناطق بلون رصاصي فاتح يعطى تأثير الطلاء بالفصة وباقى سطح المعدن غير لامع ولا يظهر عليه مثل هذا التأثير، حيث توجد طبقة رقيقة على السطح تختلف في سسكها وفي لونها من مكان لآخر حيث تلاحظ وجود اللون الأحمر الدموى والأصفر والبني وكلها لمواد من ناتج صدأ الحديد، وظهرت بوضوح أيضا في بعض أجزاء حافة النصل تجويفات حادة الجوانب ننيجة لتقابل السيوف في القتال مما يؤكد أن السيف سبق استخدامه في معارك كذلك تبين بالفحص وجود نص من الكتابة العربية على أحد جوانب السيف محفورة في السطح •

# ثانيا ــ الفحص بالميكروسكوب ثنائى العينية :

وبفعص السبيف بالميكروسكوب المذكور تأكد من عدم وجود أى آثار لطلاء الفضة وأن المناطق التى أعطيت هذا الايحاء لم تتكون عليها نواتج صدأ وبقيت على ما يقارب حالتها الأولى بعد التصنيع والتلميع ، أما باقى السلطح فتغطيه نواتج الصدأ وظهرت بوضوح تام بلوراتها المختلفة الشكل واللون منها بلورات شفافة بلون أحسر بلون الدم وبلورات غير شفافة بلون بنى وآخر أصفر، كما يوجد العديد من بلورات المواد الترابية التي من أهمها بلورات السيلكا ، ومعدن السيف في حالة جيدة جدا من الحفظ باستثناء طرف مقدم النصل حيث يظهر بوضوح التآكل وضعف المعدن وكثافة الصدأ .

كما تم فحص الكتابة الموجودة على أحد جانبى النصل وظهر بوضوح أنها محفورة فى معدن السيف ولها نفس قدمه حيث ظهر وجود الصدأ وتأثير المعدن بفعل الزمن على حواف الحروف ، وقد تم تصوير النصل لتسمهيل مهمة قراءته وقد تم أخذ عينة من على سطح السيف لدراسة مكونات نواتج الصدأ وكذلك للتأكد من وجود الطلاء من عدمه وذلك بقشيط السيطح بمشرط حاد ، كذلك أخذت عينة من طرف النصل حوالى ٢×١ مم وتمثل المعدن وما عليه من نواتج الصدأ وذلك لاتمام عملية الفحص والتعرف على مكونات السبيكة وخواصها ،

### ثالثا \_ التحليل الكيماوى :

نظرا لضاكة العينة المأخوذة فقد أمكن تحليل العينة تحليلا كيفيا فقط للتعرف على المعادن المكونة للسبيكة وكذلك نواتج الصدأ دون النظر لنسبها المئوية ومن ثم أمكن الوصول الى النتائج التالية:

| نو اتج الصدأ | السبيكة | -        |
|--------------|---------|----------|
| 5 + ve       | 20 ÷ Ve | الحديد   |
| — ve         | ve      | الفضة    |
| ve           | ve      | القصدير  |
| ve           | ve      | الزنك    |
| + ve         | + ve    | الرصاص   |
| + ve         | + ve    | النيكل   |
| — ve         | + ve    | المنجنيز |
| ve           | + ve    | الكروم   |

وهده النتيجة تؤكد بوضوح عدم وجود علاء بالفضة بسطح السيف وان وجود معادن أخرى ومن أهمها النيكل ولو بنسبة ضئيلة تعطى للسبيكة صلابة خاصة في حين أن وجود معادن مثل الكروم والمنجنيز لها أهمية في تحسين بعض الخواص الطبيعية مثل المرونة للسبيكة •

## رابعا \_ التحليل والدراسة بالأشعة السينية :

### (أ) نواتج الصدأ:

وبكمية غاية في الصغر من مادة الصدأ أمكن أخذ فيلم بالأشعة السينية لها وبعد حساب الانعكاسات واستخراج النتائج أمكن التعرف على المكونات التالية مرتبة طبقا لنسبة وجودها:

| B. Hydrohematite B-FE ooH | ١ _ بيتاهيماتيت المائية |
|---------------------------|-------------------------|
| Goethite H Fe 2           | ۲ ــ الجوشيث            |
| Quartz Si º2              | ۳ _ السيلكا             |

وآثار ضئيلة من بعض المعادن الموجودة بالمواد الترابية ، والمركبين الاولين من المركبات الخاصة بصدأ الحديد ولم تظهر نواتج صدأ للمعادن الاخرى نظرا لفيالة نسبتها في السبيكة ، والجوثيت هو المركب الذي ظهر على سطح المعدن في صورة بللورات شفافة حسراء اللون في حين تختلف لون وشكل مركب البيتاهيماتيت المائية وان كان يغلب عليه لون البني في شكل بللورات معتمة غير واضحة الشكل .

# (ب) السبيكة المعدنية:

ومن ابرة صغيرة أقل من المليمتر في العرض وحوالي المليمتر في الطول أمكن تثبيتها في كاميرا الاشعة السينية وتم تسجيل الانعكاسات الصادرة منها على فيلم أشعة وبعد القياس واستخراج النتائج أمكن الوصول الى أن تركيب السبيكة يشابه الى حد كبير سبيكة الصلب المحتوى على نسبة ضئيلة من الكربون ونسب ضئيلة من المعادن الأخرى مثل النيكل والكروم والمنجنيز والكربون ونسب ضئيلة من المعادن الأخرى مثل النيكل والكروم والمنجنيز و

كذلك تعيزت الوحدة الأساسية Unit Cell للتركيب البللورى للسبيكة بتغير واضح في أبعادها الثلاثة عن معدن الحديد نتيجة لوجود المعادن الاخرى التي تؤدى الى تحسين مواصفات السبيكة ، والمعروف ان مثل هذه المعادن تغاف حاليا بنسب مختلفة لانتاج سبائك الصلب المتنوعة المواصفات وللاغراض التي تتطلب مثل هذه المواصفات وان كان بعتقد أن وجود مثل هذه المعادن في السبيكة جاء بطريق المصادفة حيث أن صناعة سبائك الصلب بالمعنى المعروف حاليا لم تكن معروفة في ذلك الوقت وان كان هذا لاينفي تمتع سبيكة السيف بخواص سبيكة الصلب المحتوى على نسبة ضئيلة من الكربون و

# عامسًا \_ الفحص بالميكروسكوب المعدني للتركيب السطحي للسبيكة :

بعد ازالة نواتج الصدأ على العينة بواسطة حامض الايدروكلوريك المخفف مع التسخين وبعد غسلها جيدا أمكن تثبيتها على شريحة زجاج ومن ثم تلميعها وفحصها نحت الميكروسكوب المعدني لدراسة تركيب وشكل حبيبات السسيكة وقد ظهر هذا الترتيب في صورة خطوط ضيقة متوازية بطول السطح وحبيبات دقيقة مستديرة منتشرة بين الخطوط الطولية ، وهذا التركيب من التركيب النادرة والمسماة باسم البيوليت Pearlite . كذلك ظهر على سطح السبيكة

قبل التلميع نبط خاص من التنبيش Etching Battern وهذا التنميش كان ظاهرا عند فحص سطح السيف نفسه سدواء بالعدسة أو بالميسكروسكوب ثنائى العينة •

# سادسا \_ مناقشة النتائج:

من التحاليل والدراسات التي أجريت يظهر أن نوع السبيكة المصنوع منها السيف هي من النوع المعروف حاليا باسم سبيكة الصلب المحتوية على نسسة ضئيلة من الكربون Low-Carbon Steel ومشل هذا النوع من السبيكة يحتوى على نسب متفاوتة وان كانت صغيرة من المعادن الاخرى طبقا للمواصفات المطلوبة ، ومن هذه المعادن الكروم ، النيكل ، والمنجنيز وبعض العناصر الغير فلزية مثل الكبريت والفوسفور والسليكون .

وبسقارنة ذلك بالنتائج التى تم الوصول اليها نجد أن سبيكة السيف تحتوى على مثلهذه المكونات والمعلوم أن صناعة الصلب بمعناها المعروف حاليا بدأت في أواخر القرن التاسع عشر ـ حوالي سنة ١٨٩٠م ٠

ومما لا شك فيه أن صناعة الحديد بالنوع المعروف حاليا باسم الحديد المطاوع وصناعة سبيكة الصلب وخاصة المستخدمة في تشغيل الادوات والأسلحة عرفت من قديم الزمن في بلاد عديدة ، وقد اختلف المؤرخون في تحديد موعد بدئها في كل من هذه البلاد وان كان يسكن القول بأنه ما بين القرن الخامس عشر الى القرن الخامس قبل الميلاد ازدهرت هذه الصناعة في بلاد بعينها وان كائت الصناعة لم تكن مقصودة بذاتها أو مفهومة للصانع وذلك لأن المعالجات الخاصة بالحديد المطاوع سواء الحرارية أو التقسية والسقى والتلميع تتم للوصول الى مواصفات أفضل طبقا للاستخدامات ، وكانت اضافة الكربون للحديد المطاوع للحصول على الصلب تتم أثناء المعالجة الحرارية دون علم أو فهم من الصانع نفسه وبالنسبة للعناصر الفازية فلم يكن في الغالب للصانع أى دخل في وجودها في ذلك الوقت وكانت تعتمد على الشوائب الموجودة في خامة الحديدالمستخدمة في ذلك الوقت وكانت تعتمد على الشوائب الموجودة في خامة الحديدالمستخدمة والتي تسير سبيكة عن أخرى طبقا لخام المنطقة أو البلد التي تصنع فيها السبيكة

وابتداء من القرن الخامس قبل الميلاد كانت الهند من أهم البلاد التي تصنع الصلب وكذلك الصين وارمينيا ، وكانت سبائك الهند بالذات تصل في صورة

أقراص يبلغ قطرها حوالى و بوصات وسمكها نصف بوصة وتزن حوالى ٢ رطل وكان يطاق عليها أقراص ووتز Wootz Cakes الى سوريا واليسن وبعض البلاد الاخرى حيث توجد مراكز التعدين ومن أشهرها دمشق التى اشتهرت بصناعة السيوف حيث كانت تجرى عمليات اعادة صهر هذه الاقراص وتشغيلها وتشكيلها بعد العديد من العمليات المعقدة ، والخاصة بالمعالجات والتقسية والسقى والتليع والتنيش Etching والاخرة تعطى السطح نسط خاص من التنميش عرف باسم Damask Pattern هذا ويدل النمط ولون السيكة على درجة جودة السيف ؛ وكان هذا النوع من الصلب يعرف باسم الفولاذ الدمشقى Damascened Steel

وسقارنة التركيب الحبيبي لسبيكة السيف وتركيب بنيتها والنمط الخاص بها بما يقاباها بما عرف عن الفولاذ الدمشقى فانه يمكن القول أنه ربسا كانت هذه السبيكة تنتمى الى مثل هذا النوع من الصلب •

وحيث آن خام الحديد الذي يصنع منه الصلب في الهند هو من النوع المعروف باسم المجنيية Magnetite وهذا الاخير يحتوى في كثير من الاحيان على العناصر الفلزية مثل التي وجدت في سبيكة السيف بعكس الخامات الاخرى بالمناطق الملاخرى وهذا يرجح صناعة السبيكة بالهند ، آما بالنسبة لصناعة السيفا قائه لما سبق ذكره يرجح آن يكون في دمشق ،

ولم يكن ممكنا تقدير عمر السيف حيث أن الطريقة الميسرة لهذا النوع من الدراسة هي طريقة الكربون - ١٤ المشمع والتي تتطلب أن تكون العينة من المواد العضوية أو ذات الاصل العضوي ، ورغم أن مقبض السيف عليه كسوة من الخشب الا أنه اتضح انها مجددة وحتى في حالة وجود الكسوة الأصلية فانه لا يمكن اجراء مثل هذه الدراسة لانها تتطلب عينة كبيرة ستؤدى في هذه الحالة الى تشويه المقبض •

ولهذا فانه يمكن الاعتماد على النص من الكتابة العربية المحفور على سطح النصل والموجودة صورته بالتقرير لتحديد عصر الكتابة وبالتالي الى عصر السيف.

ومن ثم فاننا نستطيع ان نخلص الى رأى راجح وهو نسبة هذا السيف الى سعد بن معاذ الذى أهداه الى الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء فى كتب السيرة •







لوحة رقم (٤): يبين الوجه الثاني لجراب الجلدي للسيف

لوحة رقم (٣): يبين أحد وجهى الجراب الجلدي للسيف

شكل (٢): فيلم الأشعة السينية الماخوذة لسبيكة السيغي

نوع Boa Steel والمحتوى لنسب مقارنة للنسب (١): انعكامات الأشعة السينية لصسلب حد الفلزيات الثقلوات التحريها سيكة السيف من الفلزيات

(ب): انعكاسات الأشعة لسبيكة السيف

م شكل (١): فيلم الأشعة السينية الماخوذة لنواتج الصدأ المتكونة على سطح المعدن



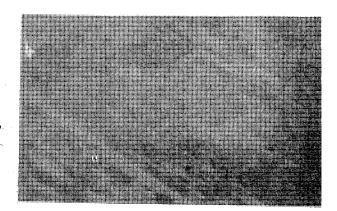

شبكل (٣): النمط المنهمي لسطح السبيكة والتسركيب الحبيبي للسبيكة



. شكل (٤) النص من الكتابة العدور على سطح النصل



شكل ( ه ) شاهد قبر يرجم الى ٣١ م

تم الطبع بالادارة العامة لمطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي مدير ادارة المطبعة البرنس حموده حسين ۱۹۸۹/۷/۱۱

> رقم الايداع .٥٩٠ / ١٩٨٩ الترقيم الدولى . ــ .٦٠ ــ ٢٥٣ ــ ٩٧٧

1230s 1174

یا عین ان بعد الحبیب وداره
ونأت مرابعی وشط مزاره
فلك الهنا فلقد ظفرت بطائل
ان لم تریه فه نه آثاره

#### تعسادير

أنه لشرف عظيم لجامعة القاهرة ان تتولى نشر هذا الكتاب القيم: القيم من حيث الموضوع الذى يتناوله . وهو « مخلفات الرسول فى المسجد الحسينى » والقيم كذلك من حيث الجهد الذى بذل فى تأليفه ، والخطة العلمية السليمة التى اتبعت فى جمع معلوماته وحسن عرضها ، ويشرف جامعة القاهرة كذلك أن هذا الكتاب القيم وضعته أستاذة جليلة وعالمة فاضلة قديرة ، وهى السيدة الاستاذة الدكتورة عادماهر محمد عميدة كلية الآثار سابقا ، والاستاذة المتفرغة بالكلية ، ان الاستاذة الدكتورة سعاد ماهر محمد هى قيمة جامعية كبيرة وصاحبة فضل عظيم على كلية الآثار وعلى جامعة القاهرة ، وهذا المؤلف الذى تشرف جامعة القاهرة بنشره هـو انتاج علمى عظيم يعبر عن الامكانيات العلمية الكبيرة التى تحظى بها الاستاذة الدكتورة سعاد ماهر محمد ، وهى امكانيات العلمية في قمة العمل العلمي في مجال الدراسات الأثرية الاسلامية ،

ان هذا الكتاب يتناول موضوعا له قيمته الدينية الكبيرة ، وهو يشبع من هذه الوحه لدى القارىء عاطفة دينية تواقة الى التعرف على كل ما يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذه المخلفات قد اتصالت به اثناء حياته ، فحملت اشعاعا من بركاته ونوره ، وهى بعد انتقاله الى الرفيق الأعلى تمثل رصيدا فى ضمير كل مسلم يذكره بصاحبها عليه الصلاة والسلام ، فيحفزه هذا التذكر على التأسى به ، والتماس القدوة الحسنه فى شخصيته العظيمة الرائدة .

اننى احيى السيدة الاستاذة الجليلة مؤلفة هذا الكتاب واعبر عن التقدير العظيم للجهد الكبير الذي بذل فيه ، وللنهج العلمي الصحيح الذي اتبع في تأليفه ،

وانى أرجو أن ينتفع بهذا الكتاب كل مؤمن محب للرسول عليه الصلاة والسلام ، وكل باحث فى الآثار الاسلامية يبتغى المزيد من العلم فى هذا المجال الخصب من الدراسات الذى تحرص جامعة القاهرة على تنميته واثرائه .

الدكتور/محمود نجيب حسنى رئيس جامعة القاهرة

# بستم لاستمالر عمالاهينم

#### تقديم الطبعة الثانية

يشرفنى أن أقدم للقراء فى كل مكان كتابا لعالمة الآثار الجليلة العميدة الأستاذة الدكتورة / سعاد ماهر ، وهو كتاب تنبع أهميته من قيمتين غاليتين على نفس كل مسلم: قيمته الدينية اذ يتناول الكتاب آثارا عن النبى محمد عليه الصلاة والسلام ، وقيمته العلمية المستمدة من الجهد المخارق والدؤوب الذى بذلته العالمة الفاضلة مؤلفة الكتاب فى البحث والتنقيب والتحليل للتوصل الى نتائج علمية محددة ،

وقد بدأت صلتى بالكتاب منذ عدة شهور عندما دعتنى الاستاذة مؤلفة الكتاب مع صحب كريم من أساتذة جامعة القاهرة ، لزيارة مسجد الحسين رضى الله عنه ، وشاهدنا هناك سيف الرسول عليه الصلاة والسلام وبعضا من آثاره الطاهره ،

وفى المسجد الكريم ، تلقيت نسخة هدية من الكتاب فى طبعته الأولى ، وعلمت أن الطبعة قد تقدت ، فشعرت بأن من واجب جامعة القاهرة ان تشرف بتقديم طبعته الثانية حتى يعم نفعه .

وانى اذ أقدم هذه الطبعة للجمهور ، لا يسعنى الا أن أقدم الشكر للمؤلفة الكبيرة لتنازلها عن حقها في هذه الطبعة لجامعة القاهرة ، كما أقدم شكرى لكل العاملين بمطبعة الجامعة .

ا.د/فتحى والى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

# بسم سالرهم الرحميم تعديم المرث

للسيد المهندس أحمد عبده الشرباصي نائب رئيس الوزراء ووزير الأوقاف وشئون الأزهر

من أعز ما تعتز به القاهرة ، عاصمة الجمهورية العربية المتحدة ، أنها تضم بين جوانبها ، بلبين جوانحها ، بقية طاهرة من بقايا المخلفات النبوية الشريفة ، محفوظة بمشهد سيد الشهداء الإمام الحسين رضوان الله عليه ، وهذه المخلفات هي : ثلاث قطع كبيرة من النسيج من اللباس النبوى الشريف ، وقطعة من القضيب وهي التي عبر عنها الجبرتي بقطعة عصا ، والمكحلة والميل (المرود) ، وفد ضم إليها بعض الشعر من الرأس ومن اللحية النبوية الشريفة . كما أضيف إلى المخلفات النبوية المصحفان المنسوبان إلى سيدنا عنمان بن عفان وسيدنا على بن أبي طالب .

والمخلفات النبوية الشريفة ، سواء ما كان منها في مصر أو غيرها من بلاد العالم الإسلامي كانت دائما موضع اهتمام المسلمين ورعايتهم في مشارق الأرض ومغاربها ، ومحل تكريمهم وإعزازهم ، تتطلع إليها قلوبهم وتهفو لها أرواحهم ،

ويستروحون من خلال نفحاتها الزكية نفحات صاحب الرسالة الخالدة والمثل الأُعلى للإنسانية صلوات الله عليه .

ولقد كان المشهد الحسيني مثابة العديد من أبناء الأمم الاسلامية الذين يزورون القاهرة ويحرصون على التبرك برؤية الآثار النبوية الشريفة الموجودة بهذا المشهد ومنهم رؤساء الدول الاسلامية ووزراؤها، وكثيرا ما أبدوا رغبتهم في الإلمام بتاريخ هذه المخلفات الطاهرة ومعرفة كل ما يتصل بها ، إلا أن تفرق المعلومات الخاصة بها بين كثير من المراجع وكتب السير والتاريخ التي لا يتيسر الرجوع إليها إلا لقلة قليلة جعل من العسير تحقيق هذه الرغبة على النحو الذي يرضى الحقيقة العلمية والتاريخية .

ولهذا رأت وزارة الأوقاف ضرورة وضع كتاب في هذا الموضوع يجمع المعلومات المتفرقة عنه ويحققها تحقيقا علميا يطمأن إليه ، وعهدت بتأليفه إلى الدكتورة سعاد ماهر الأستاذة المساعدة بكلية الآداب بجامعة القاهرة: وقد تناولت المؤلفة بالبحث كل ما يتصل بتاريخ المخلفات النبوية فعرضت للمشهد الحسيني من الناحية الأثرية والتاريخية ، والأماكن التي حفظت فيها المخلفات النبوية قبل أن يستقر بها المقام في مكانها الحالى ، ثم استعرضت المخلفات ذاتها أثرا على وجه التفصيل فأوردت أوصافها والأخبار المذكورة عنها في رواية من سبق من المؤرخين واتبعت ذلك بدراسة المخلفات دراسة تطبيقية وفنية وتحليلية ، فجاء الكتاب شاملا كل ما مكن أن يتطلع القارئ إلى معرفته في هذا

الموضوع الجليل . الذي يزيده جلالة اتصاله بسيرة صاحب ألرسالة صلوات الله وسلامه عليه

ويسر وزارة الأوقاف أن تسهم فى تقديم هذا الكتاب ونشره بين أبناء العالم الإسلامى تحية طيبة إلى مقام النبى الكريم ونفحة من نفحاته الزكية يطيب للمسلمين أن يلموا بها كلما استشرفوا سيرته العاطرة فى عليا آفاقها وما أكثر مايستشرفونها بالتوقير والإجلال وبالحمد والرضوان.